## HumlesKunkan

وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحابة

د.إبراهيم عوض

میکنیة زهراء الشرق ۱۱۱ محمد فرید - النافرة

## مقدمة الكتاب

الشيخ عليل عبد الكريم كانب يسارى معروف . وكان في كتابان الأولي بسكى نفسه هو وأمثال بـ و البسار الإسلام و مؤكدا أنهم هم وحدهم أصحاب الدس في النطق باسم الإسلام والدعوة إلى مهان ، لكنني في ذات الوقت كنت الاحظ أنه بلممو الإسلام من طرق عني منظاهرا بأنه إنما بها حمايت من ينتقدون ميشمون عليه، ثم أسفر الرحل وأسح بهاجم الإسلام ونيه وصحابت على نتو مباشر.

وكل إسان حرّفهما يتقد وفيها يقول . هذا هو مبدتي الذي أشبط أنه إلمائه ، الفسيط حفاهما أكره أن يحاول أحد التدخل في أشهيرى أو المجرّ على ما أقول وأكتب . لكن المشكلة تكمن في أن نسيرى أو المجرّ على ما أقول وأكتب . لكن المشكلة تكمن في أن الشيخ عبد الكريم جنعا يتطاول على الإسلام ونيه وصحاب إنما يلحأ الشيخ عبد الكريم حينما يتطاول على الإسلام ونيه وصحاب إنما يلحأ بالمرابات التي تصحبه وأفضاً ما عداها وزن تقدم أنه حيثيات للقبول أو الرفع - على أنه أستقط هو ومن يتفل عنهم من أمشاله في الانجذاء الفكرى كثيرا من سطور الوابات التي يستشهدون بها دود أن يتمسرًا على هذا الإسقاط لغرض في النفس،

وهو في سبيل بلوغ هذا الغرض لا يبالي بما يقع في كلامه من

تاتخدان صارحة كبيرولا أدرى كيف تنسق مع دهاراد ألطويلة المريضة من نافسج الطبع نافسجية الذائع يرفر إسحابية بأحدا البراحة لا يشوخ من نشيج الطبع الرواح بساول الرواح بالمراحة المراحة المواجهة عن نشيج المحاجة المراحة لا مراحة الحراجة لا أسلطان واصاد أحسى أوسائل البلوغ ذلك السلطان ، وهاد الطريقة أثنى يجرى عليها بالمحافق ما المائمة أثن أستشرقين والمشترين مساحلة بين على من نفسها المحافقة من المحافقة من المنطقة المحافقة المتأخرة المحافقة المحافقة المحافقة المحافقة ومحافة المحافقة المحافقة ومحافة المحافقة المحافة المحافقة المحافقة المحافقة المحافقة المحافقة المحافقة المحافةة المحافقة المحافقة المحافةة المحافةة المحافقة المحافةة المحافقة المحافقة المحافةة المحافقة المحافةة المحافقة المحافقة المحافقة المحافقة المحافقة المحافقة المحافقة المحافقة المحافقة المحافة المحافقة المحافةة المحافقة المحافة المحافقة المحافة المحافقة ا

وفي هذا الكتاب يجد القارئ الكريم مناقشة لأفكار الشيخ خليل عبد الكريم تعتبده على النطق العماري والعسدة في يابراد الروايات ونفسيح ما في كتاباته من القضائ والعلبات وإسمائة بالنام قر وطلبة ولموقة وطاؤلات على سبد المراسلي وأصحابه الطائرين . وإذا كناد الشيخ بقل أنه ، يشل هذه الافترائات والطاؤلات ، ميتحج في إنطاق في الله بنه بالنا قبل أنه ، والك قبل المراسلة . والله غالب على أمره ولكن الحاقيين من الثامل لا ينفتهون ولا يعود ولا يستورد !

## الهجوم الوقح على الإسلام عقيدة وعبادة وتشريعا

في مقدمة كتابه و الأس المكرة المهدار الإسلامي » يورد التج على هد الكريم عبداً والسعى الأميكي عبداً مقوم لله التج على هد الكريم وحيث تكلا أو موضوة وهنت من أن الإسلامية وأو الإسلامية من كمنا فيل الشيخ كر يفضيه ولا يمقوله واحداً الإسلامية » تم يغيب على طالع منسالة (\* و كيف المساعية عالم المساعية الإسلامية » تم يغيب على طالع منسالة (\* و كيف المساعية عالم المناوع هذا المساحية الأميكي الذي أم يكث مع كثر من المساعية أو المناوع أن على أرسية إسلامية أو المناوع في يوم سبع المناوع والمناوع المناوع الأن وأمانية أمانية المناوع المناوع والمناوع والمناوع المناوع الأن وأمانية أمانية المناوع والمناوع من سبول لله عندة أسابع ... أهى المسائل والمشاقع مع تصرين في سميل المعادم قال والمشاقع مع تصرين في سميل المعادم قال والمشاقع بالمناوعة والمناوعة المناوعة والمناوعة و

<sup>(1)</sup> يشير الشيع إلى تحيه وسلماء والان البيماء التي يتعمم بها ، وهي الأشياء التي تعبب الحمدور ولست أش الشيخ بأبرج في سمنه ٥ الإسلامي ١٥ نظارة سبواء إلى يقفر بها في صوره الشيرة بالصحف

على تشريهم مسح النخف شد الافتد و الكتاب الإساء مي ؟ . ومو ما يُحكيم من وسمهم له ( كما يقول ) بد و مفتس الماركسية ؟ . و و الشيوعي اللفتري ك و السليخ الأحمدي \* ( ). ثم يعلن شهادة المسخمي الأمريكي في حقد بالأماة مطا تقديره البالغ أنها ، وإنا أشما في رفير ذلك ليس بعاجة إلى شهادة المرتجة لتمكّل طبل تبوت . على إسلامية !!!

ويدريا يقول نعن إن هدا الشهادة من كلام كسائر الكلام ، لله وصده هو الذي يعلم مدى ما في من صدق وإحلاس أو كذب ونطيس ويقاف . كذلك فسن لا بهنها ها المدى في ضمير الشهير على الكيم ، فقد يكون فهلاً أحسل السامين فأرا يستعين أله بوصر على راسم وي مقدمتهم باكيرة روسا لهم ويقود ۽ حيد أن ذلك أمر مرد الله الله ، فهو الذي بعلم القارب واليات . ولكن مع هذا كنت أحب أو بحث الشيخ عبد الكرب أن عن شهائة أخرى غير تلك الشهيادة و الأمريكاني . فلك أن يقرب يسم كالتا سورة ، وغير عنظ علم والناس جميدا أبها يابدون الأمريكاني هي مضرب المثل في الكربي ، وتوصف بأنها ، وسررة فضريرة ، ولا أمريكاني

 (١) انظر حليل عبد الكريم / الأسى الفكرية لليسار الإسلامي / كتاب الأعالى ( العدد اه ) / مارس ١٩٩٥م / ٧ . بتاهد في المكمة يعرص على أن يكون طلك الشاهد مدمنا بطهارة السعة وحارص البة وصدق الفول حتى لا يطعن فيسا يقول أحد ، هذا بال غابت عد قد النافقة ! فر سابله أيضا فكه أن عن الصحب جذا عنا أن قبل للسلم تتهادة في السلم فيما ينطق يعدس إسلام شخص مختلف حول إسلام ؟ أكم يجد مسلما معروقا بالأمانة ولاحدال والديدة والدنية من الله وللعارض الغرض يشهد له يعسن الإسلام وصحة الثنين بامن محمد عليه السلام ؟

أما بالسبة للقول كاتبنا إنه في عراجات إلى شهاده الفريقة على حجة إسلامة التحقيق ما أشعاد أن نبريل ف شعير طبيل للسان قادلا. 
و فلسانا إذ أفتيت غلب كل هذا الصب في أن تقدر أله الما الشعة الفرية المرسقة عن الصديق الأمرائي وما قاد فيلا وصدقت أنستا بها ما دست في غير حاجة إليها ؟ الم إذا كان ما تقوله مصيما وأسائراً عن قلبك وليس من طرف لسلك ، فلما لما وصلة من الما بالأشاء ، والماشت عن تقديرك البائغ لها ، وإنكارت أن صحاحها لما استظاع معرفي علال الساعين الانبين اللين أنجاجها ممك أن مواسع حقيقة أمرك وأنك مسلم يقى الإسلام ؟ ٥ . ووعنا من حكاية المثل الرسان ، وما أمراك ما المثل وما المساسقة ؟ وهذا أمراك ما أميان أن تنظر عهدات أي إشارة الموارك وما المستدن ؟ وهدا أمراك ما أميان أن تنظر عهدات إلى إشارة المؤلف والمساسقة بالرسان على يقوله ؛ وإن الله كاتل الإسلام والإمادات المقد مسهمها الرسان على يقوله ؛ وإن الله لا مقر إلى مالكم ، ولمكن يطوا إلى فلونكم وأمساكم . التقوى ها هذا لا وأشار عليه السلام إلى مساره وهو يقول هذا فلات مرات ) » رئوس تشامي بسنة رسول الله فلا ولا بنائي محسألة الشكال ويخاصة إذا المثان باللسنة والجداب الأيمي واللائة البيساء (ولا تقول : و والطائرة السرواء والأ) ، فلا أشار أما من افغامين ألو المثانقي معام ما مناه على ورغي القديم والأعمال و وقد قتا إن القوب غيب لا يعلمه إلا الحال عو شائه ، فيس أمانا إذن إلا الأحمال وأصال الأسانا عبد الكريم كثيرة ومتوعة ، ولها ندعي الأحمال ولا حتى برايه ، اللهب إلا سوره في يعنى الصحف ، يتام محمدة : الأنسال ، أمن كنت أقراط في التعليات على الشرة مثار صحف المدارسة في لم أمد أقراط أن التعليات على الشرة المناقبة . وعلى هذا فلا سبيل لنا إلى المحكم على أهماله حكما موضوع ، على قدر ما يسيل لنا إلى المحكم على أهماله حكما موضوع ، على قدر ما يسيل لنا إلى المحكم على أهماله حكما

ذاكم الاطلار لإحداد عند القدون ليكان لملقى ، فقد حال الأوط هذا مرضًا والرائحة القال ، مدا ، ولا أشرأ أن قدليات الإسمال الولاد اليمما القدي مرحر ، مدا العلى من إلىلاديات وهوجودين طول اليمما هذا من خلافات الإسلام إلا في آلوان الدان والسامي . ومع قال نقد ذكرتهما مراع حوالا القبل والحمدي الذي يستشهد به على صحة إحلام وسدين وإحرفت !

المكم ، إلا من خلال كتابات ، وهو ما موفى نقطة في المنقحات الثانية الى مسترق فيها الأستاذ عبد الكريم المفسه من حلال كنيه ومثالات يكتلم ، ومندما ميكور بمستطاع القارئ الممكم على والشهادة الأمريكاني و المصنفي متيف بنهرس بنغي النظر هما قالمة في هذه المتهادة وصاحبها ، وهذه الكابات هي ما قاعدة الصحفي الأمريكاني حن ذكر حقالية الأستاذ عبد الكريم والمروسان (13) التي يقول إنه ينطق فها مي أرضية إسلامية .

وقد احترت الأصاف عبد الكريم عدد كتب <sup>(72)</sup> أي أيها يمير موقد الكتب هي مرفقه وأربط ألى تشيخ من موقفه وأربط الكتب هي موفقه وأربط ألى المسلم ألى المسلم ألى المسلم ال

(1) أستقد الأستاذ عبد الكريم الهمرة من حدة الكلمة تقليفا لما هو شائع في كابات السائيس ومن ياكر بأساريهم .
(11) هي في الواقع منظم كيد بل كاباء القريا . مقالات تشرها في بعض الصحف وانجلات اليسارية ثم جمعها بمد ذلك في كتاب بعد كتاب .

ويبدأ بأقدم نثل الكتب مسئوراً ، وهو و تغييق الشريعة لا المحكم ، فعالما تمن واجدان في ؟ إن الكانب يؤكد في أكثر من موضح من أن الإسلام لبس عبدانات فقط ، بال هو إلى جانب هذا تشريعة الإسادات وظاهر بالسياس (1) ، وهو يوانا من ينجون إلى تطبق الشريعة الإسادات ، وإن كان برى الله إلى أن من يجدد الحدود أو يؤتمنه مجتمع المعلى (الشورى بال إنه يرى أن من يجدد الحدود أو يأتيها بالمشعورة على الملة ، كما يؤكد أنها سالحة لكل وأمان المائم ألمة المتي تمن مليسة ومنا والمائم المنافقة على مائم أن من يجدد المحدود أو المنافقة على المائم الملة ، كما يؤكد أنها سالحة لكل أنها والمائم المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة والمبينة المنافقة المنافقة

<sup>(</sup>١) السابق ا ٤

والاختراكيون وحدهم هم المسلمون الحقيقيون (1 . وبالثل يؤكد وجوب الأخذ بالبيعة عند نعين الحاكم (11 ولزوم اتباعه للشورى بعد وصوله إلى السلطة ، إذ هي أساس الحكم في الإسلام (1 .

والكاتب يعترف بأن الرسول فكل قد نجح في تغيير أوضاع الجتمع

الدري بعد كفاح شاق استمر للإقا وطنين عند (1) و وألف وأسحانه، رض الله عنهم ، كانوا يداوان بالنسهم أولا في أى شيء يدعون النامي أبده ، وهذا هو سر خاطحهم (2) واللاحظ أن المكالب إذا ذكر النامي في كفايه هذا أنهمه بالصلاة عليه ، وفي يعين الأحياب يعدنه بالمضور (2) «إذا ذكر المصحابة استرضي الله عنهم ، وعند

يست بالمعموم ، وإن د قر الصحاب السرامين الله علم ، وعند استشهاده بشيء من القرآن يقول : « قال الله تعالى : ... » أو « أرحى الله تبه بكذا » (٧٠).

وقد وصل يكاتبنا الأمر إلى الحملة العنيفة على للستشرقين

(1) السائق أ 1 ، 171 وسوف نراه في كناب ٥ الأسس الفكرية لليسطر الإسلامي ٥ ( من ٣٦ مثلا ) بؤكد أن مهمة البسار الإسلامي هي إدادة فيهة اللهبين الذي سرعان ما قشدها معد المسرل وطول ، هذه الدر الدراية

التورية التي تمثل روحه المحقة . (٢) لنطبيق الشريعة لا للحكم / ٨٦ .

(٣) الرحم السابق ا ٨٤ .
 (1) السابق ا ٧٤ .

. VA 1 ... (0)

(٦) كما في ص ٢٨ : ٢٨ : ٢٦ : ٥٨ : ١٠ ملا .

 (٧٥ وسوف نړى أنه في كنبه التالية إذا ذكر النبى علمه الصلاة والسلام أو أحدا من الصحابة وضوان الله عليهم فإنه يورد الاسم مجردا دون صلاة وتهامهم كلهم نقريها بسوء النظرية وحدث التبة وتبعدهم في موقفهم. وأرقهم خياة الراحج من أمغالهم المصليبية ، والتنطية معاماً لاتهم المشمية في الطعن في القائن الإلياماة إلى متعدم الراحية في الطورات في المتأسسة ورح المؤيدة في غيرين المسلمين مختلفة المتعامل الاستعمارية الواقع، الذي يؤكد أن كثيراً منهم كانوا موظفين في أقلام استخداراتها (1)

هذا هو رأى كالتبنا في الإسلام وشريعته ، وقد كان المظنون بعد

ار استرضاء ، وإذا أشار إلى نص قرأى قال مثلا : و والا عليهم محمد ترأدا » أو ما إلى ذلك . بل إنه في مقال له يمحلة و القاهرة ! يصف عمارة و رضى الله عنه » وأضاعها بأنها مبالغة فيخة تحجوجة في الضخيم والتعظيم والديجيل ( انظر مقاله و هذا من تجليات العقبة الثالث » أ

سية و القارة و السد 111 ) وشير 2414 / 11 ...

(1) م 37 . روي تي يعدال كل كي شير 2414 / 11 ...

الشمة قاط بين على الستمرفين وطمهم بع مهاحمة بن دمان الشمة قاط بين دمان المراجعة بين معاملة المراجعة بين معاملة المراجعة بين معاملة بين المراجعين من يعاشل مع الأساط بواروي المحاججة بين المراجعة بين من يعاشل مع الأساط بواروي المحاججة بين المراجعة بين منا المراجعة المراجعة بين المراجعة بين

ذلك كاه أن يكون من الداحين إلى تطبيق الشريعة ، بل أن يكون على رأسهم ، والراقع أن الرسل قد نادى بللك مع للتانين كسا أشرنا ، وإن كان قد أرضى بالشرج والتهبؤ الطول حتى بجيء التطبيق مليسنا الشعلي ومشعراً ، ومع ذلك فقد أن عدة معراضات على أمي بعنها للشعلية والمستقبل المستقبل من من من والمستقبل المستقبل المنطق الشعاب على المستقب من من المهالية على الاستقبال المستقبل والمنابقة على الاستقبال المستقبل ا

إد مثلاً بشمي أن جماهير الأمة المدرية لم تسمع قط من قبل بسللب بطبين الشريعة ولا تعرف من شيقاً ولا تربطها به أتنى مئة <sup>113</sup>. وهو اعتراس هجيب ومهاقت ، إذ يُقترس أن الأشقالصية أمّ من الكفرة الهميّم لهميّم الم أن مسمعت بالإسلام ، فضلا على أن تكون قد دات به غير بما رخ مسمه حتى هذه اللحفة إلى الأيد بعضية الذي وكان الأجبال من الحداية معرال بالإسلام الفقة ويشأمو، ووثفراً فيه ذخائر وكتبا تغذي على وحهتها إلى الأد

<sup>(</sup>١) أعطيق الشريعة لا للحكم / ٧٧ .

وسيطل أولادنا وأحفادنا يُروره منهلها الملب الصافى إلى أبد الآباد ، وكأنه ثم يكن هاك استفناء بهلا الشأن حصل على موافقة الأمة المصرية بنسية تتجارز كثيرًا التسمين في المائة .

ومع ذلك كله يمود كانبا تبترط موافقة المصاهير التحبية على تطبيق الشرية الإسلامي ( ) ورمز شرط يتجاهل الاستفتاء الذى تم في عهيد الرئيس الساءات راكرانه أدنيا ، ورض من جانبا عرى أن بيني التسهل الشدية في مقا السادد وأنه يُرس الأمر من كل جراب الشرية ورجال الفاود مكل فاتهم ، على أن يُراضي بعد ذلك كله ألا بيا تطبيق الشرية عليه المعرفية التي لا يرضي بعمة ذلك كله ألا يما تطبيق الشرية على المعرفية التي لا يرضي عبها الله وسواد ، ذلك أن هذه المحدود ولك المقاربات الم تشرح للمحافظة على أن بساء إلى الأمة في أيدى طبقة مسيرة نعبت بالملاجئ والشابرات عبياً محيورًا ، على من لا يخد سائر الذات إلا أكفاف وضيض حياة محيورًا ، على من لا يخد سائر الذات إلا أكفاف وضيض حياة محيورًا ، على من لا يخرب للمحافظة على نظام مسابدات

<sup>(</sup>١) نفس للرجع والصفحة

احتيار حاكمه ورحوع هذا الحاكم إلى الشعب في القرارات المعيرية ، وكذلك على طهارة اليد والمكسب الحلال وتوفير الممل الكريم لكل يد قادرة على الإنتاج وتقريب الشُّمَّة بين طبقات الأمة المختلفة ... إلخ . ربغير هذا يكون الهرم مقلوبًا وقائما على رأسه لا على قاعدته . واللين بفرحود بتقطيع الأيدي في حد ذاته وشيُّ ظهور المسلمين بالسياط ظاتين أو موهمين اثناس أن هذا هو غاية الشريعة وسيبل رضا الله بحانه هم أبعد الناس عن الإسلام فهماً وروحاً وألآهم عن الله سبحابه وتعالى ومرضاته . ولا بد أن يعرف الذين لا يعرفون أو الذين يتظاهرون بأنهم لا يعرفون أن الحدود إنما تسقط عند اختلال الأوضاع ، والا أضحت وماثل لحياطة الظلم والقهر والاستيداد وخرجت عن أن تكون شريعة إلهية إلى أن تكون شريعة لإبليس ، فالحدود و تدرا ( كما قال سيد البشر ) بالشبهات ٥ . وأي شبهات أشد من شبهة الحاجة والحرمان واعتصاب حقرق الأمة كلها في اعتبار حاكمها وفي العيشة الكريمة ؟ إِنْ الله لم يبعث أنبياء، ورسله لإعتات الخَلْق وإرهابهم وإذلاهم وضربهم وقطع أيديهم ورجمهم ووإتما يعشهم بالأس والكرامة والحرية والعدل والأحرة والحب ، ثم حدَّد الوسائل والأسباب التي تؤدي إلى هذه النابات ، وشرع معها العقوبات التي من شأنها أن تقمع كل من تسوّل له بعمه بالعث بأمن الناس أو العدوان عليهم

وعضم حقوقهم فالعقوبات والحدود هي مجرد وسائل وليست هدقا

في حد ذاتها على عكس ما يظنّ معض المتديتين .

أما قرل المؤلف في الآيان في تنص على أن و من لم يحكم بما أرس قبل المؤلف في الكافرية المناطرة الشاحقود 8 (1) ليست معاصداً بالمحكم السياسي بالمحكم المياسية بالمخاصصية (7) و أن من وظائف أو المحكم السياسية المخاصصية (7) و أن من وظائف أو المحكم السياسية بالمارة المسترحمة تماولاً) والمحكم المياسية بالمحكم السياسية بأن الأواب الملكزية وعامدة بالمحدود المسترحمة تماولاً) والاكترا المعاصرات عامدة بالمحدود المسترحمة تماولاً) ليس بالضورية مو المؤلفية والمحكم المعاسمة أو المحكم المعاسمة بالمحكم المعاسمة المحكم المحاسمة المحكم المحاسمة المحكم المحاسمة المحكم المله أما ما من الأرجمة والمحكم المناء أما من الأرجمة المحكم المناء أما من الأرجمة المحكم المناء أما من الأرجمة المحكم المناء أما من المحكم المحكم المناء المحكم المناء أما من الأرجمة المحكم المحكم المناء أما مناء أما المحكم المحكم المناء أما المحكم المناء المحكم الم

 <sup>(1)</sup> وهي الآبات ٤٠ ، ٤٠ ، ٤٠ من سورة و المثابت .
 (٣) المطبيق الشهمة لا للمحكم / ١٨ - ٣٤ .
 (٣) المرحم السابق / ٢١ - ٣٢ .
 (٤) تضي المرحم والمؤحم وال

٧ يجرس بدلا من ذلك على التبرؤ مما يجلب غضب الله وسخطه ؟ اليس ذلك أمرا غربيا عجبيا ؟ (١)

كذلك يتاكى المؤلف على الحريات التي متهذر في ظل الحكم الإسلامي لعدم سماحه بقيام أحزاب أو صحف معارضة(٢) . وإن الإنسان لستغرب من هذه الدموع التمساحية ، فإن الدول التبوعية ( وهي الدول التي نَفْتِن كاتبنا فتنة شديدة ويري النظام فيها هو النظام الأمثل ) لا تعرف شيفا اسمه المعارضة بأي سبيل ، ولا تتكلم إلا لغة التكيا والحديد والنار وخنق الحريات ودومي الكرامات . وعلى أية حال فقد قال هو بعظمة لسانه ( كما سبقت الإشارة ) إن البيعة والشوري أساسان من أسم الحكم الإسلامي ، ولا شك أن الشوري تستازم اختلاف الآراء والمواقف والاستماع إلى وجهات النظر الأخرى إلخ . وقد كان في دولة المدينة حزب المنافقين وحزب اليهود ، ولم يمسهما أحد بسوء ما افتصر الأمر على الخالفة في الرأى أو الموقف ء بل لو يكن مستعاع النبي عليه السلام أن يكون حاكماً على المدية لو لم يحره الأنصار في يعة العقبة ( واللهاجرون قبلهم ) بملء إرادتهم (١) مَا أَنَا فِي حَاجة إلى التذكير بِمَا قلته قبل قليل مِن أَن تطبق الشريعة بحن عدى إذامة المدل والحربة والأمن وترفير المبشة الكريسة للسواطنين

أوَلا قبل الماقية بقطع يد السارق وجلد الزاني ... إلخ ٢

ليكون وصيا عاليهم . ذلك أند لم يكن معه لا سيف المقر ولا فقه . شيط . وها فتن أولاء نقولها عالية وصريحة : لهس من حق أحد أن يغرش أشكم الإسلامي على الناس قسراً في الوضوه ، ولس من حق أحد أن يغرش أشكم الإسلامي على الناس قسراً في الوضوه ، ولس من سعة المبلس ال

على لتى ، قل أن أغار هذه التنفئة ، أحد لزامًا على أن أن إلى ترة من المسلس لركاب المؤلف (ألمين ، إلا يسبب إلى و مركة للمرا 11 سيل أن وبت هد التقالة بن» من قوم على كامل و مركة للمرا والتنافل عن لزائس ولف سس ١١ د حضة عجد ١ ١٩٨٤م أن قصل و حرية الشكر و ص ١١ - ١٨ ك ، وهذه إلينا بمها من الاستفادة في كتاب ل خلت الحال بعدان و و الكاد ـ مرادة ينووي رحمه الله القرل بأن و السائم و في الإصلام 6 هو طبلة إله ، أن عنا ألم الدي الأرض 1 17 ، وموضيح لم يقله الفوووي ولا سدل له بالل لا حتى في الشاء ، بل كل ما قاله موأنه الإنسان السلم الذي يتم عن الله هو طبلته سباته . وهما نص جارات كما نقلها الإن نفسه . و لا مجال في حظيرة الإسلام ووالرة فيرقيه (لا لدولة يترم تبها الله وطبلة عليقة الله جاركت أمسال ، ولا تعلى عقد المسائلة بيره مصحح إلا من وجهين ، إن بأن أن يكون ثلاث الطبلة من عند ربه و (17) ، أي أن الخلافة عند المودوى لا تعنى أكثير من تصدير الديا في نقل غرط لله المعادل . وواضح أنه أرس لم يعترض من تمان عادة المحكلة ، وإلى الحالات عند المودوى لا تعنى أكثير من ين عادة الديالم و الكحالي وين من المراح المحالية والمن عشار المسائلة والمحالة المناح المحالة والمناح المحالة والمحالة والمحالة المناح المحالة المناح المحالة والمحالة والمحالة والمحالة المحالة وعلى الكتاب عن المسائلة والمحالة والمحالة والمحالة المحالة وعلى الكتاب في المحالة الما الكافحة و بال الحكام وعالم عال الخالة والمحالة العالمة والمحالة وعالة المحالة والمحالة المحالة والمحالة المحالة وعالة الكتابة والمحالة المحالة والمحالة المحالة والمحالة وعالة المحالة والمحالة والمح

رما يلجأ إليه المؤلف أيضا للاعتراض به على الدعوة إلى تطبيق الشهدة مسابلة إقراز الفتن والرقيمة من عصورى الأمة ، إنه بلوف الدموع من أحراز إخوات الأقباط ، الذين يقول إنهم كافر إمدادكون عهد النطاف المشاركية والشعابة بوصافهم مواضين من العرجة الناتية علامًا لأعكار القرآن وأحادث للتين عليه السلام ، وأن المطاقية بتطبيق الشريعة الإسلامية مسوف تلبير هذا الذكريات الكريمة وأمثالها في

أعطبين الشريعة لا للحكم / ١٧ .
 أعلى المرجم والصفحة .

نفوسهم ، ومن ثم لنجح الإمريالية والصهيونية فيما أخققت فيه الفتة الطاقفية ويكون من حق الأقباط المطالبة بإنشاء دولة مستقلة 11.

وقعى يقيني أن مذ الكلام هو من أحظم محركات الشقة المادى يقوله منا الذى يقوله المقالمة . إن إسوالها الأقباط برجه عام لا يقولون منا الذى يقوله الكلمية الذي يقوله الكلمية الذي يكن يقوله عنها التي تحجز المساهر مي مان المساهر مي مان المساهر مي المساهر على المساهر

<sup>(</sup>١) للرجع السابق / ١٠ .

والمنة لا في إنداء هذا الشرع<sup>(1)</sup>. وهذا لو كان كلامه قملا عن المنانة التي كان بعامل بها الأقباط في تُبِيْكُ المصرين صحيحا ، وهو ما لا أحب التعرض له هذا .

رعا له دلاك، التي لا تعقي على أحد أن الكتب لا يعجبه من حكام السلمين في المصر الحاضر إلا حكام البين الجنوبي وأفغانستان الليوعين الذي ألتى يهم التاريخ على أكرام قمات ونقايات (<sup>77)</sup>، ويبدى شيئة النديد عن يتقدون السلماء، التي مي قرينة المقالاتية في وأيه <sup>77</sup>،

(1) وأرث من يسمون أتضمهم و انسار الإسلامي و على الإحوة الأقباط ليس سببها أنهم يستونهم و دوم كما يكرمون الإسلام يكرمون سائر الأدبان ، لكنهم يساولون ضرب الملسين بالمسارى ، حتى إننا قضوا على لطرب الأكتاب عددًا لمشارر إلى الملبي الأحساس فاعسلوا أنقاب.

وبيذا ننهسي بن عرض ما جباء فسي كتاب ا لتطبيق الشريعة

والنحد ليموا مدّما من غزا طهم مد العماق الحيالة . 17 السنح / 111 - 117 واكلت بعز بزاره في المنتسبات الم فسكم المسلح الذي كلت استاده وبعادت المسوس من طواحه الاتحاد الحياق ويتراثح وأصور المجارات الله الوارة الى انهار مغها المك لمكم لحدث ، ومد يعال الاتقاء لمولين سع ، راكات العماقة التنفي ألا يتبدر لكانت إلى مدة أوراة المترة ، راكان الله في صاف خزراء ، فانسور إلى الأسرار لا لفر منتح من إدارة الشخرة . كتابه وأسل الكركة المبدر الإنجابي ، 1 1 و 1 - 10 و 1 . لا للحكسم » من أفكار وأراء ومناقشتها ، وننتقل من ثم إلى كتاب ه الأسمى الفكرية لليسار الإسلامي » .

وأول ما يطالعنا في هذا الكتاب هو سقوط أحد الأقنعة التي كان يت خلفها المؤلف ، فبعد أن كان يقول في الكتاب السابق إن الإسلام لبس عبادة قحسب بل يتضمن ، إلى جانب هذا ، البيعة والشوري والعدل الاجتماعي والحدود وتشريعات الأحوال الشخصية ، وبعد أن كان يدعو إلى تطبيس الشريعة ( وإن كان قد وضع عدداً من انحاذير وأثار طائفة من الخارف التي قصد من ورائها التثبيط والتبئيس كما رأينا)؛ قاننا تفاجأ به هنا بنفي ، بجرة قلبه من قلمه المبارك ، الإسلام من ميادين الحياة ، إذ يؤكد أنه ليس شيئا آخر غير العبادات والأخلاق ، مضيفًا أن ميدانه الأصيل هو ١ الساجد والجوامع والتكايا والرُّبط والخانقاهات والزاويا والممليات والحسينيات والخلاوي وحضرات الصوفية وحلقات الذكر ومجالس دلائل الخيرات ع (١). وواضح ما في هذه العبارة من تهكم واحتضار ، إذ لا يصلح الإسلام في نظره إلا للدراويش والتنايلة والراقصين في حلقات الذكر الذين يسبل لعابهم على أشداقهم وقد غابوا عن الرعى أو انخرطوا في نوبات عصبية من نوبات التطوح والصياح . إن غيره من أهل اليسار ( الإسلامي طيحا ! خد بالك ) يقولون مثله إن ميدان الإسلام هو للسجد ، وهي عمارة

<sup>(1)</sup> الأمس الفكية لليسار الإسلامي ١٠١ ـ ١١ .

عيية لا شك في ذلك ، لكنها تخار من هذا التمكم السافر الذي يسيل من عارة كانبنا حينما يذكر التكابا وحلقات الذكر ومجالس ولاقا الضيات ... إلغ .

وطيل الكاف على هذا الشبهة المتهائفة مو قول الرسول عليه 
السلاع: و أنس أعلم بشؤون مبالام ، وهي كلمة عن أراف بها 
الكتب باطارة ، وأى باطال الله قال الرسول كلمة عن حادثة تأمير 
الشعارة والصاعاة والاعتراج التي تركها الدين مي وأشافها من 
الشعارة والصاعاة والاعتراج التي بمرانها بالمشهم حسيه 
طروف المصمر والبيئة ووجه القديم الصناري التي يقعوها ، مكتفيا 
بغرس القيم التي تكفل لهم النجاح والفلاح كتقديس المصل ويخويه 
والإخلاص ومعم التوانى ، وأنّت أيضارهم إلى أن ذلك كله مجامة من 
المبادا بالحقول عليها من الله الأجم والزابية فيحمورون بالملك سعادة 
المبادا بالحقول عليها من الله الأجم والزابة فيحمورون بالملك سعادة 
المبادا و بيتماد الرسول ، ولا بمنك أن أن يكون قد السدة شقل، أنه لا 
المبادا للدين عبدون المحكم أن المتحدان المبحدان ومعملون بها 
إذا كانت مردو مواهد يستمع إليها الناس أو لا يستمعون ومعملون بها 
أن يقتربها فتر أقائهم هون رؤيب أو حسيب ؟ وما عمني أن يقول لله 
ممكمولك نيسا منتجر ينهم ثم لا يجعون صنى 
المسادات المبادا في المسادان والسلام ، قائد ويشعره على المتحدون صنى 
المستحدان عنه المبادا في المسادان المبادا أن أنساء مع عالما المبادا المبادا المبادا في المسادات المبادا المبادات المبادا المبادا في المبادا المبادا المبادا المبادا المبادا المبادات المبادا المبادا المبادا المبادا المبادا المبادا المبادات المب

ويسلموا تسليما و(١)، و اقُحكُمُ الجاهلية يبنون ؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ٢٥ (٢)، ووالسارق والساوقة فالتناموا أيديهما جاءً بما كسيا نكالاً من الله ، والله عزيز حكيم، (٣) ، a الزائعة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، ولا تأحدُكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأحر. وليشهد عذابهما طالقة من المؤمنين ع(٤) ، د والدين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمامًا . ذلكم توعظون به ، والله بما تعملون عبير \* قمن لم يحد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسًا ، قمن لم يستطع فإطعام سئين مسكينا ع (٥) ، 3 ويسألونك عن المحيض . قل : هو أذي، فاعتزلوا النساء في المحيض ، ولا تقربوهن حتى بَطُّهُونَ، فإذا تطهُّرُد فأتوهل من حيث أمركم الله و(١)، و كُتب عليكم القصاص في القتلي و(٧)، والطلاق مرناذ ، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ... \* فإن طلقها دلا عَلُ له من بَعْدُ حتى ننكح زوحا غيره ، فإنْ طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجما إن ظنا أن يقيما حدود

<sup>. 70 / 14 (1)</sup> o · / suttle (Y)

<sup>.</sup> TA / LIGH (T)

<sup>(3) (6, 17.</sup> 

토 \_ 보 / 시시네 (a)

<sup>(</sup>F) East 1777

<sup>. 1</sup>YA / 223 (V)

الله و(١) ، د وتساورهم في الأصر ۽ (٢) ، د وأحمل الله البيم وحيرُ الربا ... \* ... \* با أيها الذين أمتها الله وقروا ما بقى من الربا إن كتم مؤمنين \* فإن لم تفعلوا فَأَذْنُوا بحرب من الله ورسوله . وإن تُبتّم فلكم رؤوس أسوالكم ، لا نَظَّل صون ولا تظلُّمون ع(٢) ، و وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا تأصلحوا ينهما ، قان بَعْتُ إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبني حتى تفيء إلى أمر الله . فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأنسطوا ، إن الله يحب الفسطين و (1) ، و اليوم أحل لكم الطيبات ، وضمام الذين أرتوا الكتاب حلِّ لكم ، وطعامكم حلِّ لهم ، والمُحْسَنات من المؤمنات والحصنات من اللين أوترا الكتاب من قبلكم إذا أتبتموهن أجورهين مصند غر ساقم را متحدي أحدان ۽ (٥) و فاتكما ما طاب لكم من النساء مُثْنَى وثلاث ورباع ، قان خفتم ألا تعدلوا ف احدةً أو ما ملكت أيمانكم و(١١) و وآثوا النساء صَدْقاته: ندنة (Y) ، و ولا تؤتوا المنهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما،

<sup>. 101 /</sup> June . (Y) . TT - \_ TT9 / 125 (1) . 5 / Longle (1) . 174 . 170 / 1,13 (T) T / shail (7) . e i satti (e)

إن الشيخ عبد الكرم برود منا نشبة عربية عي أنه يؤمن تجاريخية الصوص (4) ورابطها بالسباب ورودها والواشون والشيخت والبية التي البنت مها ، وكذلك القرارت الهيئرائية ، ورجة التحفيز التي كان عليها الملسلون في عصر الدين وستساريط القائلة ، ومهامت أن المنسوس ولها قد كرن مرابط ( كسابقول ) أنها موجهة إلى أنّه أنّه (4)

> (۱) الساء / ۱۱ – ۱۲ . (۱) الساء / ۱۱ – ۱۲ .

YE \_ YT / aLait (T)

(3) سوق يقول الكاتب عكس هاا في المنقحة الرابعة والتماتين من الكتاب الذي تمن بعدده واصفا التصوص الدينية بـ و النصوص اللاطرينية ع ـ وسيدان حيّت النقل والدي !

الاميهاي المستقبل الإسلامي ١٨١ ولاحية أن هلا هو نفسه ما ينوب الأسي الليكن المبلداء المبلداء للمبلداء المبلداء من المبلدان المبلدان ) .

التهامليان ) .

أن هذه التصوص لم تتول من السماء بل نيت من الأرض . ولا شكة 
لك كامخ الخاص عن السجاء التصوص مع المستوى الفقائي والقسائري 
للسماعين في عصر النبي ، ويتخاصة حين يشير إلى أنهم أكّة أنّة بنا 
للسماعين في عصر النبي ، ويتخاصة حين يشير إلى أنهم أكّة أنّة بنا 
جيز إصافة الذي ذكريا . كما أن فيه احتفاز أنها العيرا من الملسون به 
جيز الرسول والصحابة ، والمقصوص التى كانت تلاكمهم ولكتها لا 
تشرف الرسول وصحابة ، والمقصوص التى كانت تلاكمهم ولكتها لا 
تقرق الرسول وصحابة ، والمقصوص التى كانت تلاكمهم ولكتها لا المشابر 
محيطة من للقالات الصحابة ، لأن أن قبل بها أنها المعابلة مع شيء 
بنا المحروب المتعارف في بعمي الأحيان ، ويمون الماقي منا الاحماء 
نصاب المحروب والتحاف في بعمي الأحيان ، ويمون الماقي منا الاحماء 
نصاب المحروبة على المعاملات والمقويات بل تنسل أيضا المبدئات ، وهو ما 
يعني أن الإسلام كله ، حتى المحاب البيادي مه ، في له من معشر 
متصورة على المعاملات والمقويات بل تنسل أيضا المبدئات ، وهو ما 
يعني أن الإسلام كله ، حتى المحاب البيادي مه ، في له من معشر 
من ، في السعاء الا وحدة من ، وقي له من معشر 
من وقار في المعادة له بالسعاء ، لأن يسامة لا يوحد 
من وقرة وقرة وقرة وقرة وقرة السعاء ، لأن يسامة لا يوحد 
من وقرة في السعاء العلم و لا علاقة له بالسعاء ، لأن يسامة لا يوحد 
من وقرة في السعاء السعاء الإسلام ، لأن والمساء ، لأن يسامة لا يوحد 
من وقرة في السعاء العرب المساء ، لأن يسامة لا يوحد 
من وقرة في السعاء العرب المساء ، لأن يسامة لا يوحد 
من وقرة في السعاء والموحدة له بالسعاء ، لأن يا السعاء ولان موقع المناء والموحدة له بالسعاء ، لأنه السعاء ولانه ولما المحدة له ولانه المناء المعالم ال

أما مزعم الكاتب بـ 1 أن النصوص فاتها ذكرت صواحة أنها تتوجه إلى أمة أمية 4 فهو مزعم غريب لأكثر من مبي : فالكاتب يصرّ

 <sup>(1)</sup> حمم سد دان بن دأت كتاب عنوانه و الجذور التاريخية للشهمة الإسلاب ع

دهما في غير هذا المرضع على أن الأمية المذكورة في القرآن لا نعني الجميل المقارفة وكانتها في يُضد ديه الإضارة إلى الأم الأحرى من غير اليهودة أي الأم الأحرى من من هذا القرآن أن الرسول كان يستطيع القراءة والكابة ، ومن لم كان طلما على العران المنبي عند ألمل الكتاب وأفاد منه في القرآن الذي لكن وقوي أنه زائل عليه من عقد الله . فيا ترى ما الذي جمل كلمة الأميني وين في قوله تمالى 17" ، و هم الذي يعت في الأسبين و والأمنية بدؤ عليهم أيكان يؤرّنهم بملمهم الكتاب والتركيمة والأسكنية في الأسبين كانتها يؤرّنهم ويقو عليه والمركبة ، و هم والمنبية من الأسبين عنها الأسبين عنها الأسبين من الأسبين من الأسبين من الأسبين من الأسبين من المسابق الكتاب والتركيمة ، وإنه ربي منهم السما يلحقوا يهم »

. إن السر مي دلك هو إرادة الإساءة والاتهام في الحالتين. فإذا كان المراد هو الرعم بأن الرسول كان يقرأ ويكتب ويطلع على الكتب

وهو العزيز الحكيم ٤ (٣) تعنى الجهل والتخلف ؟ ما هذا الاضطراب

وعدم الثبات على رأى واحد ؟

<sup>(1)</sup> تقر العوار لذى أجراء مه أيس ضوف في صحيفة و التحور ا ( 1/4 يتاير 1914 م / م 1/1 ) يعنوان و من جمعاصة الإخواد الشامين في حزب التحم الهدارى ؟

المستمعين بين سرت سمام بهمارد ؟ (٣) وهو النص الذي يشير إليه الكانب نقوله إن 1 النصوص ذافها ذكرت صراحة أنها تتوجه إلى أنه أمه :

السمارية ريسرق منها ريد حل ما يسرقه في قرآنه فعندثذ تُعَسِّر الأسية بأنها الانتساب إلى أية أمة من غير اليهود ، أما إذا كان المقصود التقليل من شأن الرسول والصحابة والادعاء بأنهم متخلفون حضارة وثقافة وأن ما كان يصلح لهم لم يعد يصلح لنا الآن لتفوقنا عليهم فعندلذ يكون معنى الأمية هو الجهل بالقراءة والكتابة . وهكذا يتبغى أن تكون النزعة الملمية التي يشدق بها خليل عبد الكربم وأمثاله ، وإلا فلا ! وعلى كلُّ فها تحن أولاء قد قرأنا النص الفرآني الذي يذكر أن الله مبحانه وتعالى قد يعث محمداً في أنة أمية ( أبا ما يكن معنى الأمية هنا ) ، قبهل من يدلني على ما في هاتين الآيتين من كلام يُفْهُم منه أن التشريعات الإسلامية لا تناسب إلا هؤلاء الأميين ولا تصلح لمن يأتي بعدهم ؟ لقد قيل في الأمثال والحكم : ﴿ إِذَا كُنتُ كَفُوبًا فَكُن ذَكُورا ؛ ، فعني من يستشهد بهذا النص القرآني الكريم أن يذكر ما يقوله أيضا هذا النعلُ من أن رسالة النبي ليست مقصورة على أولئك الأميين بإرهى لهم ولن يأتي بعدهم ، وهمذا معنمي قولم سبحانه : ٥ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ٥. وبالناسبة فالنص الكريم يقول أيضا إن الله هو الذي 3 يمث 8 محمداً بالآيات والتركية والهداية لا إن هذه الآبات و انعثت و من بيئة محمد على ما يدّعي الكاتب الأمين ا أتصد أن أبول: هذا ما تقوله النصوص لا ما ينسبه إليها الشيخ خليل

عبد الكريم . وهو يُعدُّ حرِّ في الإيمان بها أو الإعراض عنها ، ولكنه ليس حرًا في أن يقولها ما لم تقلُّه ثم يُطَلَّع علينا وفي وجهه وعينيه براءة الأطفال ومعادتهم بالبث الذي بصنعون ا

أما قوله إنز العبرة في النصوص التشريعية يخصوص السيب لا بمموم اللفظ فهر قبل لا يقوله من له أدنى مُسكَّةً من منطق . ذلك أنه ليس لهذ القول من معنى إلا أن وجود الآيات التي من هذا النوع في القرآن هو عبث محض ، إذ ان يكون لها حيثة من حكمة ما دامت لا تمثل حُكُما يُنبع بل محرد سدّ حانه والسلام . تعالى الله عن ذلك العبث اثم إن معنى هذا أبضا هو أن القرآن الكريم والحديث النبوى كاتا يدكران لكل حالة حكما مناءاً لأمثالها من الحالات السابقة ، وهذا غير صحيح البة . وفضلا عن ذلك فإن هذه التشريعات ما هي إلا قواميز ، والقانون ( كما تعرف حميما ) يقوم على الاطراد سواء كان قابونا علميا أو قابرا نشريميا . هذه هي طبيعة القوانين ، فما الذي يجمل هذه الطبيعة تتحلف في حالة القوائين الشرعية الإسلامية بالذات؟ والديل المتخلفة التي يسود أنظمتها الاضطراب والفوضي هي التي تكون قوانيها عرضة للتغيير كل حين مما يدل على التحبط والفشل وشيوع الفساد وعدم الاستقرار . لكن الأستاذ المحامي يتجاهل هذا كله وهو يخاطبنا كأنه يتحدث إلى أطفال صغار لا يدركون أو إلى جماعة من الجهلة أو البُّله المتحلفين عقليا ا ولم لا ؟ أليس يكتب

من الإسلام ؟ أليس المراه هر مهاجمة هذا الدين وكتبايه ونيب 
وشريمته إذر ذكل شيء موساء و الرائدي تكسيه به أشيه به و وفط

عن الشائق والنجاح العلمي وأماة القلم ! ربا النا ناهب بمهنا وها هي

عن الشائق والنجاح العلمي وأماة القلم ! ربا النا ناهب بمهنا وها هي

ذن الشعران الشياعية من أن الرباة الموقف الكتب

على سيل الربز والنبي أن الشياعات المذكورة في كتاب الله أن

المنابق رسول الله هي تشريعات وقتية لا تصنع بصفة الدوام

والاستوار

قد يقال إن هناك نسخا في القرآن بما يبل على أن القرآن كانت تعبر في الولة الإسلامية على عهد الرسل . لكن رفع أن السح هر من الفسايا المخالجية ، إلا يثبيته قوم ينكرة أعرون ، غال السح الله في يقال إن سنسوج بحلو تعامًا من أنه إليارة إلى أنه سوء يشخ ، بال كان بطل يعكن من كل حالة نسائية إلى أن يم نشيره يقارت أخر يشل يعكن من أيضا بدوره في الحالات والمؤقف المناشئة ، وهو ما بعني أن المبرة قبل السخ يمداء هي يعموم اللفظ لا يخصوص السب . وأذكم التي تم يناه يناه إلى المبلغ إلى إلى المتاكزة ، كليت . وقد كان ذلك في يناية مهد الشريع الاجتماع إلى الاثمام والسباعي في العراق الإسلامية النشخة ، ولهم ينه في أق حالة من هذه المعالات القابلة إلا مرة وأحدة ، لم استقرت الأمور وابنت الصموس . المعالى العمل بها لا من المعالى المعالى المعالم المعالى العمل بها لا من أجل تضييع الوقت في التمعن في جمالها وسواد عيرنها ا

والعجيب أن يأتي الكاتب بعد ذلك كله فيقول في نفس الكتاب الذي تحر بصدده إن ٥ البصوص الأصلية التي هي عماد الذبي وسنامه هي القرآن والسنة ، وما عناها فهو سند شرى معرَّض للخطأ والصواب .. فما واقفا منها قبلناه وما لم ( يوانك ) بدماه ، ولا تثريب علينا في ذلك . بحن برى أن شيح الإسلام وحمد الإسلام ... وأمير المؤمنين في الحديث والحافظ الكبير والإمام الجنهد . إلخ ، كل هؤلاء لا عصمة لقرلهم لدينا نحن أهل الئة والحماعة ، لأن العصمة للرسول وحده عليه الصلاة والسلام . أن الاسلام لم يعرف له وموزا ، وومزه الوحيد من البشر هو الرسول عليه السلام ، ولم يُردُ لا في الكتاب ولا في المنة أن له رموزا يتمين على المملمين أن يذعنوا لأقوالهم . الذي نعلمه أن ذلك حق للرسول دون سواه : ١ هلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تجر بينهم لم لا بجدوا مي أنفسهم حرجا مما قصيت وسلَّموا تسليماً ١ ... إلخ ٤ (١) . لكن هل ترك الكاتب في القرآل والمنة شيئا لم يقل إنه ثم يعد صالحا لنا لأننا ناس متحضرون ولسنا منحلفين كالعرب الذين كانوا يُحكمون بمقتضاه ٢ أرأى القارئ إلى هذا التحط ؟ إن ذلك الاضطراب بن الفكرة ونقيصها ، وفي كتاب

<sup>11 - 10 - (1)</sup> 

واحد ، وفي هذه الصفحات القليلة منه ليدل على أن الأم لا يعدو أن يكون وبات لا ضابط لها ولا رابط ا ولا تمر إلا صفحات قليلة أخرى حتى نشاهد هذه النوبة في أسوا حالاتها ، ذلك أن الكاتب يدعد بكل قواه إلى اصطناع ، منهج الشك وخلم أي هيمتة على العقار الإنساني مهما كانت ، سواء من النصوص أو السنة والموابلة ... ، وخاصة أن العقل الإسلامي منذ ما يقرب أو يزيد على ثمانية قرون لا بسرت سوى الإذعان والتسليم والسمع والطاعة للتصوص وحراسها؛ (١). والسبب ، كما يقول ، هو أنه قد ، تغيّر الفضاء المعرفي تماما وتبذل الأفق الثقافي بالكلية وتفهقرت المعارف الثيولوجية وكادت أن تحتفي منذ عصر التنوير وحلَّت محلها سيادة العقل الذي لا يعشرف بأى ملطة سواه ع(٢). ولست أحسب القارئ الكريم محاجاً إلى أن أشرح له ما الذي يقصده الكاتب بـ ﴿ التصوص ؟ التي يَبْنِي أَنْ تَبَدُّ بِذَا تَامًا وَنِهَائِهَا بِحَجَةَ أَنَّهُ لا صُوتَ يِعَلَّمُ قَـوقَ صُوت العقل . وفوق ذلك فهو يسخر من الإيسان بالجنة ، بل من الإيسان بالله ذاته وسميه على مبيل التممية ( المقضوحة ) بدد القموي غبر المنظورة ؛ و ١ القوى الجيارة ؛ و ١ القُوى ( فقط ) ؟ (٣).

TA . YY . AT

وقد ورد منا الكلام في سبباق مجموع الكاتب على العلماء الفين يصدّون للغزو الفكري ( ومن المكار الاستراقي ) يحسّوران من منطراه وأحطاره و وسنديته منهم ، مع أننا رأينا، هو نقسه قبل ذلك يهاجم المسترفق مهاجمة عليقة منهما الهم يسره النية والشريعي بالإسلام والمسالي عدد . أنه أثل إنها تهادات !

قاقا عثدًا إلى دعواه بأن المبرة بحصوص السبب لا بصمع القط وصدتان بقول في هذا الكتاب كلات يتقاقد مع هذا المدتوى ، إذ يتعقد مع هذا المدتوى ، إذ يتعقد مع هذا المدتوى ، إذ يتعقد من الإسلام المن علائماً من المنافعاً من المنافعاً المنافعاً من المنافعاً في المنافعاً ف

يقين الأمور على أشباهها ... إلغ ما قال شيخنا القضال ( 12 على أن ليس القصور في الصفيقة بالكان فإنا جيفة على الصوب ويستهم الشباق الطراقة للصفلة والأبرى أسحاب الصحارة الطبقت والإضافة في الشباق الراقية عن طراقتهم ؟ والموارد ؛ لأنهم هم قوم محمد ، ويستهم هي البيئة التي ينسى إليها محمد ، ولاناتهم هم قوم محمد ، ويستهم معد . هذا هو حل الشبق ولاناتهم هم القائفة التي نظاما الكتاب من الدائمة التي نظاما الكتاب من الدائمة التي المثالث هذا أم يوارات الإستان هما أم يعل الكتاب من الدائمة والتناقض ، في اللك علما ألم يعلم المناتهم المثالث بعد تلا أخين أو الإنتازي والتناقض ، في اللك مثا الذي يجعله الكتاب من المنات والمنات المنات والمنات المنات ا

<sup>(</sup>۱) من ۲۸ ـ ۲۹ .

<sup>(1)</sup> تقرص ۱۹۳۳ من کتابه و المساق الديمه لا المسكم » دراجي المثان الديمة و المسكم » دراجي الحاس الديمة المسلم بين ورقت ما مثله » در البراء على الأصدار وحيل الدين هي العمل به ورق ما مثله » المؤسسة المؤسسة المؤسسة المثان الدين عمل بين المؤسسة المؤسسة و المؤسسة معاشي بين الرئيسة المؤسسة المؤسسة

للفحب العنصى إلى نشأته بالعراق الأسباب اللاز ذكرها، ضباطا بقول في التنفد والتمسلك بعرقية في المذهب الحيلي الذي يُعزب به المثل في التنفد والتمسلك بعرقية العماء وقد نشأة هو إلقام المكان الرضي الله عنه يعملهم القيابي أيضا في كشكلت في أن الإسام ملكان الرضي الله عنه يعملهم القيابية وقبل استبداط المسال المراحلة والاستحمال الإلااء زي علم هداك فرق بيت ومن أي حققه و المثاني كان لقينه يقوم على الأحد بالمكانب والرسيد وفتارى الصحابة فم بالقياس والاستحصال والمعرف على هذا يعرف ويذخل القسم في مارق وسناهم ما كان أفناء عنها لو توم يعما لا

<sup>(1)</sup> قلز حلاة المرحة الهربة المبرة و بالراق مصد تلقي بالى 1 فرا المرحة الهربة المبرة و بالراق مصد تلقي بالى 1 فرا الاحتلاف المقتبى في المعب الذاكر مصدمات الرويد و الشهدة الاحتلاف المقتبى في المعب الذاكر مصدمات الرويد و الشهدة والمرحة و المرحة و المرحة

حدوده ولم يتهجم على الإسلام ورجاله ؟

رقم أن لا أربد أن أزج بضى فى مقام الفاضلة بين الإمامئ الجليلين أي حديثة المساف ومالك بن فلهي أرى له قد يحسن الجليلين أي حديثة المساف ومالك بن فلهي من الحياش التجليل المسافرة أن وقت بين الناصقين ومحمد بن المحس الشياش نتبه أي حديثة حرار أي المسافرة أن المائم أن المائم المسافرة أن المائم المسافرة أن المائم أن المائم المسافرة أن المائم أن المائم المسافرة أن المائم أن المائم أن المائم المائم المائم المائم أن المائم المائم أن المائم المائم أن المائم المائم المائم أن المائم المائ

مناصور و يصفن السورون ، عينات تطفيه و ، عضن 3.5 وحسان عيني 5. ط 7 ا دار الرائد العربي ا يورت / ١٠٠١هـ ـ ١٩٩١م / ٦٨ . (٦) محمد أو زهرة / مالك ـ حياك وعسره ، آراؤه وفقهه / دار الفكر العرب / ٢٠ ـ ٢٩ ـ ٢٩ .

وحتى يفرك القارئ مدى ما في كلام خليل عبد الكريم من تهويل غير عنمى تنسير إلى ما يؤكده المضاء الأثبات الفين لرخوا التشريع الإسلامي من أن الأخذ بالرأي وعم الانصار على التصومي معروف منذ أبها راسول الكريم والمسابة ولم يبدأ بأبي منبقة . وهذا أمر طبيعى : إذ الصوم مناامة ، بغلاف الموقاع التي لا تنتهى بل يبعد عبدا في كل عصر أشباء وأسابه ، فعن المسابق أن يقين الفقيه ما لم يرد كذم في الصوم على ما جاء فيه 77، كذلك فأمو حنية لم يكن ينفس إلى الفياس والاستحسان إلا بعد الرجوع إلى القرآن

الفقه الإسلامي 1 ٢٤٢ - ٢١٤ .

 <sup>(1)</sup> د. على حسن عبد القادر / نظره عادة في تاريح العقد الإسلامي / سئمة الشادر / (١٦٦ هـ ١١٤٦ م. ١ ١ / ١ ٢٤٨ .
 (1) نظر في ذلك مثلا د. على حسن عبد القادر / نظرة عادة في تاريخ القيد الإسلامي / ١١٤ م ١١٨ ، و د. محمد يوسف موسي / تاريخ

والسنة الثابئة لديه وبعد ألا يجد فيهما النص على الحكم القي يبحث عنه بل بعد ألا يجد في المسألة مرضوع البحث حكما أو رأيا مُجمعًا عليه من الققهاء ومن لهم حق الإجماع ، وذلك على حسب ما قال هو نف وتلاميذه عن منهجه في استثباط الأحكام (١) . أما الادعاء القائل بأنه لم يصح عنده إلا مسمة عشر حديثا هي التي يني عليها مذهبه فيفنده د. على حسن عبد القادر بأن ذلك لا يستقيم مع ما عُرف عن مسانيد أبي حنيفة الكثيرة(٢) .

أيًا ما يكن الأمر فإن أبا حنيفة الفارسي الأصل ابن الحضارة والتقافة المتفتح المقل ... إلغ المدالم التي كالها الكاتب له كيلا على سبيل المكايدة للعرب والإسلام قد تبع هو وقومه جميعا دين محمد العربيُّ ابن البادية المخلفة المنلقة الأنق كما يصفها مولانا الشيخ ، ورقف حيانه على عدمة شريعته واجدا في ذلك شرفاً له ، وأي شرف! ثم إن أساتلته في الفقه هم في نهاية المناف جماعة من الصحابة ﴿ أَي مِن العربِ البدو للتخلفين في رأى الشيخ خليل ) أخذ عنهم

<sup>(1)</sup> تنتر د. محمد يوسب موسى / العقه الإسلامي ... مدخل لدراسته و نقام الماملات في 1 ط٢ / طر الكتب الحديثة 1 ١٣٧٧هـ -١٩٥٧م ١ ١٢٠ ، ومحاضرات في تاريخ الفقه الإسلامي 1 معهد الفراسات المربية العالمة / ١٩٥٦م / ٦٥ - ١٧ ، و د. حسين حامد حاد الدعل لدراسة الفقه الإسلامي ١ ٦٢ \_ ٩٠ .

<sup>(</sup>٣) اعد كتابه د نظرة عامة في تاريخ العقد الإسلامي ١ ٢ ٢٢٢ .

النابون تتابع (البين حتى أوسترا عملهم إلى أمن حيفة 1.1. فماذا تتال كانتها في خلا 1 على أن هو رشت قد قال في موسع أمر كلاماً في مثلاً بن أمن رمكة الذكرة واللينة المؤرة بهدم هذا الكلام هدماً . وهرما يدل على أن لا لا يالي معا يقول إلى الأنشاظ عدم لا تبحد أنها . وهرا يدل من لا يران المرابط المسلم على المسلم المسلم على المسلم . كما كانت مكة والمدينة والسينة والسيناط ويقد الله والمساء . علم وتشافة وفر وأدب تدرج بالأعلام من كل مؤلاه ". وأنشال منذ التاقضات كليمة في كانيات الشيخ طبل عند الكرم عا يجملا .

منفط إذن أول قاع من على وجه اليسار الإسلامي ، الذي ينشئ ياسعه مولانا الديخ عابل عبد الكريم المتهود له مصدق الإيمان وحين الإسلام من قبل الصحفي الأمريكي له ، وانكشفت حقيقة موقف هذا اليسار من شرمة الإسلام ، وفي موضع قسر من التكاسي ينقط قاع آخر ، إلا يسرافه يعرم لا مني الجالب التشريعي وحفه من هن محمد بل على الإسلام كك وما يدّعيد لفسه من وقوتيات

<sup>(1)</sup> ومثل أن حبفة في ذلك بالرأمة ألفقه المشرشلا د. محمد تبلل تشايم الع ألفتريع الإسلامي المر 17 اطراقيمنها 1-18 هـ. 17 م براء ( 17 مر ميد العزيز من صبل السلماني الإسلامي المسلماني المسلماني المسلماني المسلماني المسلمانية المسابدات والمسابدات المسلمانية المسابدات المسلمية المسابدات المسلمية المسلمانية المسابدات المسلمية المسلمانية المسلمانية المسلمانية المسلمانية المسلمانية المسلمية المسلمانية المسلمية المسلمانية المسلمانية المسلمية المسلمانية المسلمية المسلمانية المسلماني

مجلة ( القامرة ) ( العدد ١٤٤ ) / ترفير ١٩٩٤م / ١٦ -

رفيعيات ٤ جاءت العلم التجريبة والملاجج الحديثة في العلم والإنسانية وكلمة التي وكلمة عن الجميعة الواقعة التي كلت تتمج عا ورست مكانها بسادة الدقل ، الذي يوكد كانيا أنه من المستخلاف من كانيا بالسخلاف من كانيا بالسخلاف من كانيا بالسخلاف من كانيا بالسخلاف من التي تسعد إلى السخل المنقلاف من التي تسعد إلى السخل المنقل واستخلاص التاتيج من المدامية والمعالمين المنقل من المنتخلاف من التي أحمال المنقل والمنتخلفة المند ما أيران المنافذة عنه المنتجبة المنجبة من المنتخلفة المند ما يكون التحقق والسائدة ، ومن لم كان 8 من المنتخبيل عملال منهاء لا يتبعد 3 من المنافذة المن

وهو بمنتى فيقول إن الادعاء المريض بوجود نظريات علمية في القرآن بزايد عليها الحص يوصلها إلى حد الإعجاز لم يتدعه أحد من العلماء المسلمين القمامي أمثال خاله بن يزيد بن معامية وأبى بكو الرازى والكندى وان الهيئم وإن أبي أمسيّمة وإن النفيس ، وإن كل

<sup>(1)</sup> تنظر و الأسى الفكرية لليسار الإسلامي و / 150 \_ 151 .

<sup>(1)</sup> الذي سعبه الكاتب بـ 3 السلع المارواتية 4 سعرية واستخفاقا 1 ص

<sup>(</sup>٣) الرجع السابق / ١٤٢ .

ما يفعله هؤلاء المدَّعون أنهم يتنظرون حتى يتوصل عالم عربي إلى نظرية ما ، وعندها يملأون الدنيا سياحًا بأن القرآن كان متصمنا هذه النظرية من قبل (1). ولقد قات كانبنا العبقري أن العبرة في هذا الجال ليست بالتظريات بل بالحقائق العلمية التي يحتوى القرآن على عدد منها لم تكن للإنسانية به أية معرفة . يل إن قدامي العلماء المسلمين أنفسهم حينما وقفوا أمام النصوص الواردة بشأنها في القرآن الكربير أساءوا فهمها وأؤلوها على نحو يبعدها عن دلالتها الأصلية استيعاداً منهم لما فيها من حقائق بسبب تخلف عصرهم عن دركها وقهمها ، إلى أن جاء المصر الحديث واكتشف العلم تلك الحقائق فعندثذ انجابت الغاشية وبان لكل ذي عينين أن القرآن الكريم قد أشار بكل جلاء وحسم إليها، لكن علماءما القدامي رحمهم الله قد صرفوها عن وحهها . ومن ذلك مثلا قوله تعالى : افتمن يُرد اللهُ أن يَهْديه يشرحُ صدره للإسلام، ومن يرد أن بضله بجعل صدره ضيقا حَرَجا كأنما يعبُّد في السماء؛ (٢) ، الذي فهم مفسرونا القدامي ما فيه من إشارة إلى التصعيد في السماء على أن القصود بها استحالة إيمان من يريد الله إضلاله كاستحالة من يغي التصعيد في السماء ، إذ كانوا يحسبونه شيئا مستحيلا . ثم جاء العصر الحديث ودرس العلماء تأثيرات الصعود إلى الطبقات العليا من الفلاف الجوي على المثدر وعملية التنفس وثيت أنها هي نفسها ما قاله القرآن في هذه الآية التي ليس فيها أي (١) نفس المرحم والصفحة

<sup>. 1</sup> to / plas (T)

كلام عن استحالة التصعيد في السماء البتة بل عن الضيق والحرج اللذين يشعر بهما المعكد فيها . وكقوله سبحاته أيضا : 8 والله خلق كل داية من ماء ع(١) ، الذي فهمه أولتك المفسرون على أساس أن الكلام فيه على التمميم ، إذ كانوا يظنون أن مواد الخلق الأولى بالتسبة للكائنات الحية أربعة لا واحدة ، وهي الماء والهواء والنار والتواب ، وأن الآرة قد عسمت الماء قد كرته وأهملت سائر العناصر . ومرة أخرى جاء العلم الجنيث فاكتشف أن كل الكائنات الحية مخلوقة من ماء . ومثل ذلك أيضا قوله عز شأبه عن النجل إنه و يخرج من يطونها شراب مختلف ألوانه (٢) ، فجاء المفسرون القدامي وقالوا إن النحل عجمع العمل بقمها من مواضعه على أوراق الأشجار ثم تعجّه مرة أخرى من ذلك الله دون أن يكون للبطن دخل في ذلك ، وأولوا الآية يحيث ندل على هذا المعنى . وبدخل في هذا كذلك قوله جلَّ من قائل إن الحُليُّ لا تُستَخُرُج من البحر نقط بل من النهر والبحر كليهما ، وذلك في الآية الثانية عشرة من صور15 فاطر 4 ، ونصها : 3 وهما يستوي البحران (٢) ، هذا عذب فرات سائم شرابه ، وهذا ملح أجاج ، ومن كلُّ تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلَّيَّة للبسونها ، وواضح تقرير

الترزارة (١٥)
 التحل (١٩)

 <sup>(</sup>٦) انحل ٤ ٦٩ .
 (٦) المقدود بـ و البحرين ٤ هنا : البحر الملح ٤ وهـ و ما تسعيمه الآن بــ
 « السعر ) ، والمعر ثابت ( وهو النهر ) كما هو واضع من بقية الآية

الآية أن كلاً من القبر والبعر وأسكن عنه الطالم" لكن مفسيطة التداء و «اقتم الله و القبر وأسكن من مقال التداء و «اقتم الله و القبر القداء و مقدونا مقال عكس يقة مكة أنهي ترال قبها ما أنه التحييرة ؟ و فيهموا أن القمود و المنظراج العلم من البعاد القلمة الطبيعة ؟ و فيهموا أن القمود و المنظراج العلم من البعاد القلمة نقط و كول ما حالت أن القرآن من قبلها وأقب يت المعرب المعابد أن كثيراً من العلم المعابد أن كثيراً من العلم المادات القبيسة منتخرج من الأمهار العلمة ، والمحبيب أن هذه الأمهار كلها توجد خطر علقاق المؤمنة و المحبيب أن هذه الأمهار كلها توجد عنظ الادعاء بأن محدماً قد يلت على نعو أو على آمر هذه المطربة عنط المعابدة فوره ... وهكذا و وتكنفي بهذه الأمهار قوره ... وهكذا و وتكنفي بهذه الأمثارة الأمهارة المطربة المؤمنة المؤمنة الأوماد كلها و تنظيفة المؤمنة الأمهارة وقوم ... وهكذا و تكنفي بهذه الأمثارة الأمهارة المطربة المطربة المؤمنة في ما كثير . وهكذا ي بهذه الأمثارة في ما كثير . وهكذا

ومولانا الشيخ يسخر من الاعتقاد بوجود إله يسيطر على مقاليد

<sup>(1)</sup> هي بهعانيا وتشكر سلوفاكها والبابان ويوما وسيام وسيلان وروسها والبرائيل . وقد فايم بعض مترحمى القرآن عي المشترقين ( مثل وودوال الإنجليزي ويردى بارات الألمائي ) علميانيا الفلماء فترجموا هذه الآية بما يلهد أن الحلق إنما استخرج من البحار نقط .

<sup>(</sup>٣) أحيل الفارئ الكربم إلى كنابي و مصنر القرآن \_ دراحة الشبهات المستشرقين والبشرين حول الرحي الهمدى و 1 مكية زهراء الشرق الاستشرق الم 1814 حيث يجد بالشفصيل صاقحة هذا القيام المستشبة مباداتها المستشبة وشرح داد الآيان وما قال علماؤنا القدامي بشأنها .

لكون ويسفى الانقياد لأمره للغوو يصبح الدينة ، فالحلا إن ذلك القطاقة الهواريم الاحارية والكافات غير المطاورة والبرطي كافة القطالية إليهم إلى الموارس الاحراية والكافات غير المطاورة بالب كافة القطالية إليهم وحصية الافتيادة لإأمرات المبارت بابد المديز به والمساحس ع و المماذلة في الأرم ، على الأرض ب عامل لا عنى رأت ولا خطر على قلب يشرع من المباراة بالأخر ، من المافة لا تصلح لمصدراة المدينة ، حمير الدين على ماجالة في سيادة المقل والذى لا يوراد الم

روم يرفض رفضا ذائماً وأالانصار الذي الحرزاء في معركة رضال الجيدة على اليهود إلى الله سباء الذي يسميه فهوياً كماده في هذا الكتاب و دائري في مطورة بديدة التنكير الاحتفارية <sup>[77]</sup> وجوري منا السياق باخراً إلى النامج واللمز لا الكلام المباتر المستقيد والإدائل على الدن عدد لهي تجيدة الإبدائة الخلفي التالم من اقتاع

(13) بند، د دیبة ع أره الامرئية ، بندنا، بالانفاذ الأجنية ، وطم أنه ، نسا هر واضع ، لا يمرث لنه أجنية . وهذه إصدى عقد جهاؤه الإجلاي الذي يستخدم لإرهاب لقارئ ولهامه بأن أمام عالم تحرير قد أصلا . بأطراب الشارع مستممانها اعتقال يصدر عن ازعة علمية وثيقة تلا جيل من قبل لشان في با يقول .

الم حسيل من ثم للشك فيما يقول . (٣) الأسم الفكرية للبسار الإسلامي ا ٢٨ ـ ٢٩ . (٣) ص (11 ، 10 .

اسمال ، إلى هو تنجة العمل والسأم الناهي من التحدة لللاء واللسن يدفان بما حجمه الي الفيات ، أو تبدئة للفلر والعرج اللسن يسوقات 
الميشى بهما في الدون والساعدة متوقعا طهور الهدى الشير أن المشر 
سيطة الأرض عدا ورحاله كما مأت حوّل وشده ("). وقي منح 
سيطة الأرض عدا ورحاله كما مأت حوّل وشده ("). وقي منح 
المنظم المنطق على المنطق المنظم المنطق المنطق على الفتر 
الإسلام والساول إلى أماذه الإسلام أقد المثنى يقرل عنهم إنهم 
الإسلام والساول إلى مأذه الإسلام أعد المثنى تقدموها عليهم 
وقية بسؤلة إنهم عيادت الدين تتحموها عليهم 
من عادة المياد إلى عيادة الله . في عادة الله عادة إلى عيادة الله 
مع أنهم لم يشتكوا إنهم من ذلك ولم بستميزا يهم و (")

<sup>(</sup>١) بصينة النكير الاحتفارية كما أنوه من قبل .

<sup>(1)</sup> من ١٩٠١ - (١٧ حسلة الدارع الكرمة أن الكليد قد سيق أن كار أن المراكز المستقدم المستقد المن المستقد على مستقد المستقد المن المستقد على المستقد على مستقد المستقد المن المستقد على المستقد المستقد المن المستقد المستقد المن المستقد المستقد المن المستقد المستقد المن المستقد ال

سي عصل بعد و فهي خارات رويات تايي : هذا عل ما خالك . (٣) طبل عد الكرم / شدو الرباة بأحوال مجتمع المحاية ــ السفر الأول - محمد والمحاية / سبنا للنشر ( القاهرة ) والاعتبار العربي (بيرت / ١٩٢٧م / ١٩٢٧م / ١٩٢٢م / ١٩٢٢م .

وهكذا يسقط قناع أخر من على وجه ٥ اليسار الإسلامي ، بإلى الله تنه، ما لا إله أنو لا بحدًا ولا تار واللين وإخراد بهذا هم مجموعة من السنّح الله اللهن البيرم ما لما النوف وسأمه أو جُرع التقر وإحياف . تم ما مو فا الناع الثالث يمعل أيضا في حملة كابنا على المبادات ، التى مين أن قال أنها هي مجال الدين وهدفت : فهر يتهكم حالا بسلاة الاستداد الاستداد وسلاة الكسوف والمخدوف ، كما يسخر من قهى الرسول عن الصلاة عند طفرع المسمى ، هوكذا أن بعدا وأمثاله لمن إلا تناح مجتمع بدوى قبلي متخلف ، ومن ثم لا بعداع تحدما الزراعي المتحد<sup>(1)</sup>.

ومو ينمسر مسئلا مسلاة الكسوق والمصوف على أسسلم أن الرسول والمسحماية كمانوا ينظرون إلى مامين الظاهرتين الحجوبيني يومسقهما و من علامات فضيب لله ويرحاصة أن قوم عاد وإصدو مشادراً في جزيرة الدرب و وملاكهم جاء على أبدى ظرهر جزية خوراق نتيجة لتقام السماء منهم » وفهذا المسادة إذان هى و من تأثير للمشتدات القبارة ، كما ناقل ، أن إلها خوالة من الخوالات التي وزئها الإسلام وحافظ عليهه (17) . وهذا كله خيط عشواتي فيه من سوء النية

المرجع السائق / ۱۷۰ \_ ۱۷۱

<sup>(</sup>٢) تمن المرجع والصلحة .

ما يبدأن ما قديم من جيل ، فليس في مائين المسلامين ما يشير إلى في و من هذا الاختلفات ، وكل با رو من التي كل في ذلك قوله.

و إلى الصحيح والقصر أيانه من الله إلى الله في ذلك قوله.
وألم والله أن ألى الكسرون والحسوف ) فاجعار أله وكبروا بوسعة في نظر الرسول طبه السلامية أنها قدالة تساما على أن الأحر لا يعد في نظر الرسول طبه السلامية أنها في المنافق المنافقة ا

لقد كان هلاك عاد بربح صرصر عاتبة ، وأما ثمود فقد دمرابهم الرجمة كما هو معروف لكل من يتلو أبات القرآن الكريم فلو كان تفسير شيخنا العلامة صحبحاً أشرع الإسلام صلاة العاصفة وصلاة

الطر السيد سابق / قله السنة / دار الكتاب المرابي / بيروت / 1714 م. / 1 / 10 / .
 وقته رأينا . في الكنوف الذي حدث مؤخرا . كيف أن أنياع الديانات

، ونحد وزيد ، عي مصنوف من مصنوط وزير . الأخرى جديما قد فرعوا في الصلار رقم عدم معرفتهم بداد وقدود وسا جرى فهما ، بل رأينا كثيرا منهم جزو هذا الطاهرة في الأرباح الشهرة بطرف أنها نشير بدايا المثالم ، وهذا هو المرق بين خوافة السهل في أنهاك القوم واستقامة أمور الإسلام مع لعلم ومنطقة وقرئت ! إثرائية : أليس كذلك با مؤانا ؟ إن الملاحظ في الإسلام هو حرصه على ربعة أنداء بربوم في تحجيح المؤرف والمناسبات واهتسال كل تحتمة التحجيمهم في عمل الحجر وهذا موجوده في توجيه الرسول الكربية للمسلمين عند متادداتها المرحم بالدعاء والاحتفار والصلاة والصدق على المتاجين .

وطي نقس الداكلة ترى الشيخ عليل يتبيق مسقرا بنيريشة الرئة يتجبه بنه يتبدّ معا قالا إنها و أرساع السلسين ، وهي سبة وردت على الساف الرسل فة فعلا ، ولكن كان القصد سبة ورثها تشتير سم لا بستحق الركاة من أن يشد إد مواصداً أصحاب المجتم من المتها أو يتبغر اللم في إدراجها كما يعدال الكالية المجتم بن حري في قال الكراء من الراح هو الإدار إلى أنها علمارة الأميان معرجية وقليهم ، والماء علما بنا بلزاء هو الإدار إلى أنها علمارة الأميان معرجية وقليهم ، والماء عدا بلغام شيئة للمواطقة كما كان ، ودعا معلى أنها أراح المعالسة التي على الركاة على الركاة على المواطقة تعمى من معد الشاس في أن يحدمهما التي على الركاة عن من من معد الشاس في الي استعمل المناس وقبها الا يأملنا مهم ذلك ومن ذلال و المناس وقبها الا

 <sup>(</sup>۱) أخر الحديث من و صحيح مسلم ، ا عيدين الباين الحلس ۱ ۱ ا
 (۱) أخر الإحديث من عيره من كتب الأحاديث

إلا أن الشيخ البساري الإسلامي بخاهل ذلك وهمم الكلام تعبيرا عن كراهيته لهذا الركن الإسلامي الركين الذي فال عنه الفرآن الكريم إنه ٥ حقّ معلوم \* للسائل والمحروم ، وإنه كفيل بتطيهر من يؤديه ومضاعفة أجره عند الله محانه ، وصوره أجمل تصوير في آيات متعددة منه . ومن بغض كاتبنا لهذه الفريضة العظيمة نراه يدُّعي أنه لو و أنشت لها مؤسمة ، لجمعها من مطالها وتوزيمها على مستحقيها التحولت نسبة كبيرة من المنمع إلى متسولين وتنابلة وكسالي، (١)، مع أن القرآن الكريم فد أمر بإذامة هذه المؤسسة وأسشأها الرسول فعلاً ، وذلك عندما نصت آبة الزكاة فيه على و العاملين عليها ع (٢) ، كما حارب أبو بكر وضي الله عنه ماميها حربا عوانا حتى خضموا وعادوا إلى بذلها لأصحاب الحق فيها . إن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإصلاء ، ولكن الكانب لا يطبق أن يسمع شيئا عنها وكأنها رجس من عمل الشيطان، وما ذاك إلا لمقته لكل ما يتصل بالإسلام ، فتراه يقلب الأمر رأسا على عف راعمًا أنها ستكون مبيا في انتشار التسول والتنبلة ، مع أنها على المكس من ذلك قد شُرعَت للقضاء على الفقر ومساعدة العجرة الذين انفطمت بهم الدنيا ولم يعد لهبر من مخرج مما هم فيه إلا بأن يتضافر معهم إخرانهم القادرون فيعطوهم نسبة من أموالهم التي أفاء الله عليهم حتًا لهم كما أكدّ القرآن والحديث لا

<sup>(1)</sup> اعار من ۱۸۸ ـ ۱۸۹ .

<sup>(</sup>۲) التوبة ( ۱۰ .

نفضلاً عليهم من جانب مخرجيها ولا إذلالاً لهم على أيديهم ، وإلاً فكيف يَحُلَّ هؤلاء الساكين مشكلتهم ؟ فليدلنا الشيخ خليل على

إن الركاة لا تُعطَّى للقادر الذي يجعد فرصة للعمل والكسب لكه يركل إلى الكسل وبعثه بعد السواؤه، فكيف بعكن بالله أن تكون السيارين من المجموع على الركاة ، ودهواهم السخية للني نشأ على الكان الشمير وجمود المشاعر وشجر القلب هي ألهم يفضّلون أن لتكان الشمير وجمود المشاعر وشجر القلب هي ألهم يفضّلون أن يشكى الخاج جانجة شقل بدنيه إلى القورة التي لا تبقى الا طرق ما الإسترة التي هار يرضى الواحد منهم خلك النصة والربم الو تعرف قضائهم على المال مشهور ، ورثان أولاده بالطبح كالاً ولكن كلا » شعائهم على المال مشهور ، ورثان أولاده بالطبح كالاً ولكن كلا » معرفهم م أنفسهم يد «الرجمين» من زعماة الخليج معروف

وفى موضع أخر من الكتاب نسمت كاتبنا فيرقع بالصوت الحيائي؟ الذى يبلغ عان السماء مولولاً على الأموال التي يهدوها للسلمون المتحنفون على العج، وهو عمل لا ينفع ولا يشفع ولا محنى له في نظر، ويجرمون عصر منها عنم احتياجها إلى من يسدد عنها عيزنها (1). ومي مناطقة جداً سعيفة ، قالدين أرقعوا مصر في الدون ليسوا هم الحصواع من الأمين تأم دو نقب إن الخليق أصحاب المحتواج الخليقية من الأمين أصحاب المتحولة الدون أن المحتواة في الدون أن المحتواة فيها أن المحتواة في المحتواة ال

وأسمح القارئ الكرم هذرا في أن أنقل له هذه الفقرات التي سؤدها ظام الكتاب كي لمبدس بنائسه الكام الهماثل من الفعرات في قبله مجلماء الإسلام وكل ما يعمث الإسلام بعدات . يقول مولانا الشمن الذى شهد له المسحفي الأمريكي بعدسة الإيمان وحسن الإسلام .

ه في كل عام يخرج ما لا يقل عن ١٠٠ ألف لأداء العج،

ومثلهم للقيام بالمعرة ، ومتوسط تكاليف رحلة الواحد منهم خمسة آلاف جنبه كحد أدنى : أي أن مصر للدبونة تخرج من ماليتها العلية عشرة طيارات من الجنبهات سنوبا ، وهو ما يوازى ربع ديونها العالمية .

والردة، يهدين الطقد من ( يقصد السج والعمرة ) بحقق أهلغا مترها فطلت الفرائك التي تؤجها وقيالك ينهم سنج وافحه من الخار المعنف ( افترات ) وستورى البطائع المقتومة والمعرس والشالين والتم المعدور الزاليين ومتحلي مرق الماملين الديهم والقلديين ياكس المعدور الزاليين ومتحلي مرق الماملين الديهم والقلديين إلياد ؟ . مؤلاء يحدود في القيام يهمما ، وخاصة المحتم ، طابقة مشمونة للمعمول على رفيقة غطران للدنوم المهتاب التي كامل يحتق بحيارة المتب و الحجاج » تشريفا ومكانة بين أهل وطف كان بعنق بحيارة المتب و الحجاج » تشريفا ومكانة بين أهل وطف كان بنتفعه ويحرق شوة إليها ، ومنهم من يحرق في اللقب على يعلى عن

لا الأ أهرف سيا منقولا بسرة التناه سهدنا الشيخ لهدا الطراقف وسرصها على المحيح من أصل الخابات الرضيعة الني بذكرها . أأيستوا بشمهون السيارين المنان بتظاهرون بالإسلام والمعلمون عدودهم إلى كشفل أحد نقائق وقد وضوح كراميهم لدن محمد وضوحاً بفقاً عن كل مكار لتم ؟

اللواء ، الأستاذ ... إلخ ، ونظرا لرثبته العبيبة فإن له الغلبة والتفوق .

أما تلكورس وللأحيكون والهمكنون فعندما يستكون ه شاك تشيء عليه السلام والسلام ويعشرون في الأماكل والعلق التي سار فيها هو وصحابته وشوال الله عنهم يتسرون أنهم فكّوا من تصويمه أوماهم وإحماطهم وهامشيتهم ومعوون والسمادة تسكّر تعلقهم الم

ولكن الأمر ذا الدلانة البالغة أن الإحصائيات تقطع بأن ١٠ ق من الحصائيات تقطع بأن ١٠ ق من الحصائيات هم من الأجبئ أصحاب الذخول الفضوة و. وقد يقبو البوطة المشبخ بدخور المؤودة وقد يقدون الم المؤود والمشبخ من المؤود والمؤودة في المؤودة والمؤودة والمؤو

فإن الاستنارة تسيم عكسيا ؟ . وهو يعد قليل يختم كلامه بما يتوقعه من إقبال ؛ القاعدة الجماهيرية العريضة ؛ ﴿ فِي الْشَمْشُ طِبِعاً وعندما يرى الشيخ حليل حلمة أذنه ) على دعاة التنوير واستجابتهم لندائهم التدري و الكفيل وحده ( أي دون حير أو صلاة أو زكاة أو صيام أو إيمان بالله أو بالحث ... إلخ هذا الهراء في نظره ) بانتشالها من الوهدة التي تردَّت فيها والتي جماتها تبحث عن الخلاص في النيبيات والماوراتيات ا(1). وتعليبي على هذه السمادير هي : 3 غطَّ نفسك حيَّدا ياشيخ خليل ، فأمامك ليل طويل قبل أن يطلع صباح التتوير! ٩ . أما بالنسبة للصيام فقد كتب مؤلفنا في الصفحة العاشرة من صحيقة ٤ الأهالي ، بتاريخ ٧ فبراير ١٩٩٦م مقالا بعنوان : ٥ مجرد اجتهاد ؛ الصبام فريضة الجتمع السمسكر ، جاء قيه ما نصة : 3 عندما هاجر رسول الله محة إلى المدينة تغبرت الصورة جادريا ولم يعد الممثمون متضعَّفين يخافون أن يتخطفهم الناس ، بل شرعوا في إنشاء هولة هي حصراً و دولة فريش ، أخذت تطلق السرايا وتشن الغزوات للسيطرة على جزيرة العرب ، وذلك عبر أسلَّمة القبائل حيث جاءت الأوامر حاسمة قاطعة كحد السيف : ٥ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ، وخذوه واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ، ... ، من أبيل هذا

<sup>... ... (1)</sup> 

كان سجيم يترب بدللة مسكر حرب تدرع منه كل شهر ونصف غروة ... الروية أو يشك أو ونق لأداء مهمة خاصة ... والفسع السمسكر له مرحياه الخاصة .. منها أن يتمرن أقراده اللمدين على خشل آلام المورع والمطلق إذا ما أحاطه يهم عمد ... ، فإن الصوم بحالته التي زماد الديم كان جرزاً من حملة رسمها وسول الله في المثلم منحمته المنابة عامة ويطود للزرات والسراق والمموث وقرة المهملت الحاصة ، نا قديمتقيلهم من أقوال ويلايا ...

وواضح حدى الشخصي الذي أقاء الكافيس في هذه الدموى المجيدة التي ليس لها من معنى سوى أنه لا يومن بقيضية المسيام ولا بالرحى الذي أثرانها ولا بالرسول الذي بأشها . وإسنا تتدخل في حرية الكافيت فنين تؤمي أن من حق كل إلسادا أنا يعتقد بها بياشاء أوال يكتر بما يشاء ، لكتا تلقت نظر القارعة الكريم إلى الحفاق الثالية التي ترجى بأثوى يرمادا أن ذلك الدموى لا تستد إلا إلى المقاتلة والتعليم الجامعا :

أولاً : الدولة التي أقسمت في المدينة لم تكن 1 دولة قريش 1 ، وإنسا كان الفرنسيون مجرد جزء سها ، وهو بالتأكيد جزء صغير بالمقارنة بأهل الدينة الأصليين من الأوس والخزرج واليهود وكذلك المهاجرين الشلمين من غير قيض (11). أما على الجائب الآخر فقف كان مسكر الأخداء ( كله في البيانة لم معظمه بعد فلك وقيائده ) من القرائيين ، وهو ما يهدم دعوى الكانب هدما تاما ، ولو كانا الربل عام الله إلى مهمة ها ولا قرنية لما ماجر من محكه موطن قيض أو لما عند إلى المدينة على الآفل بعد فتح مكة ومخول من لم يكن قد دخل من قيض المناز العمل أن في الإسلام ، وأقد على الأفسار أنه بعث التخليج على المسائل بهم ومدينتهم بيني المقدار للذى كان قالا ، ولكمه معلى الله على ومام أكد لهم أنه مهم إلى لله الفيار المناز على السائل بالمحمدين قاصلا لهم ، ومعلى المقدار يحد بالمراز والمناز على المناس المناز والمناذ الأفسار أ احكما كال المكان الأفسار أ احكما كال المكان الأفسار أ حكما كان على غير المناز عربياً على المناس في طائل الإسلام مواسبة كأسائل المنط . وكان القرني ، لأن الماس في طائل الإسلام مواسبة كأسائل المنط . وكان القرني ، لأن الماس في طائل الإسلام مواسبة كأسائل المنط . وكان القرني ، لأن الماس في طائل الإسلام مواسبة كأسائل المنط . وكان

<sup>(9)</sup> كالد عدد الهاسمين الذين اغتركوا مي جورة بعر ۸۹ ، على حين كان اعتد تأشد ( ۱۳۳ . و ۱ ) كان انا أن استأس بهطيش الإضعاء الذي ان الهاسرين كافرا ويم الأشهار الرحيال المشكل و وصفح من "انجو" مل وورد الفاقش أيضاً الإنظام أن للك و سيرة ابن حمالم 1 / ا القديد واسم نه عبد الراوف معد / مكتبة الكليات الأومية / 1 / 1

عليها . ونعن جميعا نعرف أنه قد أنحى بين المهاجرين والأنصار أول مقدمه المدينة جاعلا الرباط الذي يربط ببنهم هو رباط الإسلام دون تمييز بين قرشي وأوسى وخزرجي ... إلخ ، وتبغى ألا نسبي أن الاسم الذي عرف به من انتقلوا من مسلمي مكة إلى المدينة هو والمهاجرون؛ ، والاسم الذي عُرف به أهل المدينة من المسلمين هو د الأنصار، ، وهاتان التسمينان من سأنهما أن تطمسا التوحهات القبلية طمسا تاما . كذلك كان الرسول عليه الملاة والنلام يستشير كبار القوم من هؤلاء وأونتك ، ويقرب إليه مؤلاء وأولتك ، ويحب هؤلاء وأولتك ، ولا يفرق بينهم في شيء ، أي شيء . ثم أين الآبات أو الأحاديث التي يُغْهُم منها، ولو على سيل التوهم البعيد ، أنه عليه السلام كان يهدف إلى إقامة دولة قرشية ؟ لقد كان المهاجر القرشي يقاتل ، مع الأنصاري جبا إلى حبب ، أهله وعشيرته من قريش ، وعندما دخلت قريش في الإسلام عام الفتح لم يقلب الرسول والمهاجرون القرضيون على أهل المدينة ولا صنَّم ذلك أحد من الخلفاء الراشدين بعد وفاة الرسول، على لم يفكروا مجرد تفكير أن يعودوا إلى مكة من حيث حماءوا أو حتمي يحمُّوا دولتهم بـ ٥ الدولة القرشية ، أو أنْدُهم بـ ٥ الحكام أر الخلفاء القرشين 1.

ثانيا : انخسدى أى إنسان أن يأنسى بنص من القسرأت أو من الأحاديث يمكن أن يُدّهم منه ، ولو بالتأويل المتمحّل ، أن الصوم قد

يُ ء من أجل تهيئة السلمين عسكريا للغزو . إن هناك مثلا ربطا بمن الصوم وكسر الشهوة الجنسية في قول الرسول عليه السلام : ٥ من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، ومن لم يستطع قعليه بالصوم ، فإنه له وجاء ، عكما أن هناك ربطا في عدد من الآيات القرآنية وأحاديث النبي ﷺ بين الصوم وبعض الكفارات كما في حالة المُحْصَر المريض الذي لا يمك حلق رأب ، والحث في اليمين ، والطَّهار في حالة الرغبة من استناف الحياة الزوجية ، لكن لبس هناك أي نص في القرآن الكريم أو الحديث الشريف يربط بين مشروعية العميام والاستعداد للحرب على أي رصم ، بل المكس هو الصحيح ، فقد أمر وسول الله عليه السلام أتباعه في سفرهم لفتح مكة أن يقطروا قائلا لهم : ﴿ تُقُوُّوا لعدوكم ، تم أنظر معهم ، وفي غزوة أخرى قام المفطرون وحدهم بأعمال الممكر لأذ الصائمين كانوا مجهدين بسبب الجوع والعطش والحرُّ فقال الرسول مَّك قولته ذات المغزى : ٥ دهب المفطرون اليوم بِالأَجِرِ ٤ . وبالنابِ قليس هذا النخفيف في أثناء الغزو خاصا بالصيام وحده ، بل هو أمر ملحوظ في الصلاة أيضا ( صلاة الخوف ) ، وكذلك في الحج إدا أحصر المله ، كما أن الحدود لا تقام على الجنود في الغزوات .

ثالثا : لقد كان الرسول مَثَلُّه بصوم عاشوراء في الجاهلية ، ولم لكن هماك دولة عمكرية أو غير عسكرية أو حروب تخشاج إلى الاستعداد لها بالصوم ، وعندما هاجر إلى المنيئة ورأى اليهود يصومونه قال إن المملمين أحق بصيامه منهم .

وابعاً : أن الإذن بالقتال قد نزل بعد يده المُقَبَّد الثانية ، على حين لم يشرَّع الصيام في رمشان إلا بعد الهجرة بعامين . ولر كان الصيام قد قُرض على المذمين من أجل تهيئتهم عسكيا ، أقما كان ينفى أن يقترن نزل الإذن بالقتال وفرض صور رمضان معا ؟

عاصما : او كان المقصود بالعيماء نهيئة السلمين للجروب (في كان عليهم أن يغرضوها ظم توفين على السباء والمؤروغيو واجب عليهن ، ولم يكن يشاركسن فيه » اللهم إلا يسقى العطني ردفاراة الجرسي إن فقل ؟ ولم أوض على الصعيالا والعربانان والتبروخ والتفارض للنفقة في الذين للمين لم يكونوا يخرجون للفرو والتعال ؟

صافحاً - أو كان المبام قاء شرع انهيئة السلمين للقائة سائر العرب الانصب الاختمام في هاى الاختاع من الطعام والشراب والجماع - يبدأن الأحاديث النبوية تتماثر على إبراز أهمية الجانب المخافق والقمسي فيه بحث إن المسلم قد يحرم طوال رمضان هن شهوات اليطن والقرب لم الإيمائي له هذا الصبام بسبب عدم استانه من اللية والسيمية قرال الزور - إنم . سابها : او كان الصبام قد أمرض لتهيئة السلمية للحرب لما أُمرِّ من كفارة على من لا يستطيروا أفاء ، إذ إلا التحكيمة من وراه فرضة قد انتظافت بالسبة للمحبورين عده وانتهى الأخر ، ثم إلا مؤلاء على إنّ حالا عبسلمون للقائل ، فنما مدى فرض الكفارة عليهم ؟ وطي أنّة مثال أقيماً أمر يجبُّ ما الكفارة إلى شراء المسلاح للمجيش والإنتاق على الجود بالا من إعطافه للمساكين ؟

اضاء أو كال القصور والسياء لهيئة المسلس عسكها التوكيرات المدر قاصا أساسة كل حسل المروق عن معلى المروقات المدر قاصا أن يتران يتران ين معلى المروقات المدينة المروقات المروقات المروقات المدينة المروقات ا

في الربيع، كل ذلك على نفس الوضع المذكور توا (11) ولا يقول بغير هذا إلا من كان حاصلا على شهادة الديكاني، بحسن الإسلام.

تاسعا : لو كان الصيام قد فرض على السلمين لتهيئتهم لحرب العرب لكانت التنبيجة الطبهمية الدخول العرب جميعا في الإسلام في أواخر حياة الرسول عليه السلام هي إثناء هذا الفرض ، إذ قد تست الفاة عي ال عدد شدة حاجة ال .

عاشرا: وعلى أية حال ققد نص القرآن والحديث على المرآن والحديث على المحكمة من فرض الصوم: فقى القرآن: والآيها الدين آسوا ، كتب عليكم القيارة ، كتب على كلم المحكم تقرق ، (17) ، ووقع الحديث: وكلّ عسكم المحكم تقرق ، (17) ، ومن قرارت ما أن المدينة من فرض المحكمة والمحكمة من مرض المحتم على إضافة المسلم من مساعدة المسلم على إضافة المسلم على المسلمة على إضافة المسلم على المسلمة على إضافة المسلمة على المسلمة ع

حادى عشر : يقول الكأنب إن المسلمين قد شرعوا في إنشاء دولة ( هي دولة قريش كمما سلمف القول ) لإدخال سائر العرب

(1) بل للد كانت بداية أول رطان من فرصول (قصدية مؤقفة قضا بن طراس كما على عالم المنظم الأقاري و جاكوب لا تقر د على يد الواجد وفي تم على المنظم إنطاق المراسك مكتب نهيذ مغراً. لا ١٩٧٤ ، أي في نصل المنظم ولي المنظم من الذينة الاقتصاء " تنظر كيف بأي الله إلا أن يقري سيدة الشيخ في كل ما يقول ا إذا المقورة لم ١٨٢٢ / ١٨٢٤.

فَ إِلَّا فِي الإسلام . وقد استشهد بالآبة الكريمة التي تفول : ﴿ فَاقْتَلُوا المدكين حيث وجدتموهم ، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل صد ؛ (١) ، فما رأيه إذا قلتا له إن سورة ؛ الثوية ؛ التي منها هذه الآية ، لم تنزل إلا في أواخر المنة التاسعة من الهجرة ، أي أن هناك مدى زمنيا بين فرضية الصوم ونزول الآية المذكورة التي امتلخها الكاتب من سياتها لغرض في نفسه يبلغ سبعة أعوام ؟ إن هذه الآيات وما تبلها وما بمدها لا تتحدث عن إدخال أحد في الإسلام قسرا، وإنما تتحدث عن الشركين اللين كان يتهم وبين الملمين عهود فخاسوا بها وقتلوا بعض من كانوا في حلُّف الرسول عليه السلام وأصحابه . إن مثل هذا الندر جزاؤه القتل ، ومع ذلك فإن القرآن قد أعطاهم فرصة عطيمة حين قال لهم إن حياتهم مُصُونة مأمونة إن هم دخلوا الإسلام . فأين الدولة التي تعامل أعداءها الغدارين بهذه الرحمة وهذا التسامح ؟ أما المشركون اللين لم يحونوا أو يغدروا فهؤلاء لم يكن أحد ليمسهم بسوء فأين الإجبار على الدخول في الإسلام هنا ؟ لقد شرع لفتال كما قلنا بعد ببعة العقبة الثانية ، ولم يرد فيه أي شيء يدل على أن الهدف منه هو إكراه أحد على اعتناق الدين الجديد ، بل كانت الحكمة من الإذن به واضحة في الآيات التي نزلت بذلك غاية الوضوح ، ألا وهي ود الظلم الذي طالمًا أوقعه المشركون بالرسول وصحابته واحتمله هؤلاء سنين عددا ، وهو ظلم بُشع شمل مصادرة

الهيون والأموال والقتل بُمَيّةً قَنْ السلمين عن ديهم وإرجاعهم كفارا، قال تعلى : و أن اللذن بقائلون بأنهم ظلموا ، وإن الله على نصرهم القديم اللهي كالمراجع المين حق إلا أن بقولوا . يقاب الكامية : ( أ. فيل برى القارع) الكرم في هذا النص شيما عا يدعه الكامية على الله كان على السلمين أن بموضوط ما عاضوا من حروب دفاها عن كمانهم وجودهم وزيهم وكرامتهم ودوائهم وأمرقهم ونسائهم وأولاهم ، وكان الشوائد هو المادي بالمندوات. للرسول وتجاه عدا لماد ويقولهم بالمؤامرات والمندوات ووضعها للميمية للرسول وتجاه عدا لماد ويقارهم بالمؤامرات والمندوات ووضعها المدينة

اللهي معشر : ولقد شرع الصدم في كل الأدبان عقريها (17). فلماذا لا يموري ددرسه إلى أسوا البراعت إلا إذا كان الكلام عن الصوم الإسلامي: ألى محشد ذلك با إلى تا به هل بمن يعامية إلى أن تقول إن الإسلام في يأت للمرب وصدم ، وإنما المدانين حميما كما تهيز الأبات القرائية حدد المهد الكرر وكالمان الأخاريث الذورة 1

من هذا كله يشجلي لكل ذي بصر أن جَزَّم الشيح خليل في

<sup>.</sup> E- \_ T5 / pul (1)

<sup>(1)</sup> تشرّ مثلاً د. على عبد الراحة رانى 1 فرف الشلم والقاليد والدائث الراح محيث يذكر أن هد المضمرة معرفة في كل الأدبان شيء الراح محيث يذكر أن هد المضمرة القرض عنها والأرضى » عند المدائن فرضره » القرّ طمينين والخوس والوابين والمحين والمضرين والمسابقة والمانوية والروجة والرحمة والكواكب والحيوائ والمهدود

راوسيان والسلمين .. إلغ .

مقات نلك المصماء بأن ه الصوم إنما شرع أبواتم مجتمع يثرب المسكّر الذي كان تمله المنافل إخضاع تبه العبرية المربية لمطوة مرت بالذي كان مهذا بأن الرقت ذاء من داخله بهن جيرته من المرب والدول والدوبلان الخيلة به ، وأن هذه عن الملة الرحيدة في تقيد وساف التكليف به ، ه هو كلام فارغ من المضمول عمار عن المستخدمة القصلة ؟ ا

ومكذا يكشف أنا أن الكاتب حين حصر الإسلام في الساجد وتقالا إن مجاله هو إنشائت والسادات لم يكن يقول ما في قله مل كان يشت على رحيه قاضا بوهم به ترقيه بالشناخ وفقير وجهه عندالا على معسدة - حتى إقاحات المحبول المجال وفقير وجهه عندالا على متبت مازاً: وذلك أنه لم يرفل جهادة من المبادات إلا "حاران تخطيمها والمنخض فيها والمسات كل سوء بها والربط يتها وبن النباء والجهل يشت مثان والمسات الاقتصادية والاجتماعية . أى أن المبادات في وعمه المسترك والم تروية وثيل قد رأياء بجهيد جهده في هده المشقيدة هذات شاملا لا يتى سها على شيء ولا يقرر . إنه مغرم فراما عنيناً بالخهم والسطيد كان عام والبادي ، أحواد بالله من هذا حتماً ا

رسم كل هذا الم جوم المسمور على الإسلام وعقائد، وعبادك وشرائعه ومجتمعه ورجاله نراه يغضب أشد الفضب من بن يبلا الرئيس الحزائري الأسبق لرأي أبداء في الثورة البلشفية مُقَاده أن هذه النورة لم تستمر أكثر من أسرع وأن عتربة لينين قد المرف بالنيومية من مسلوما وأن المترب الشيومي السوقييتي قضي على جافية النيوة ولا يعبد غلبل أمهاد الكريم ما يعدف به حداد التصريحات تشى أطلي يعام بن يبلا إلا المحافظة من ما والمواضعة على المارك الذي يعاول مورف أن يجد أن المدرسات الإسلام لم تطرّب لا في الفترة المبكرة جا

وهو پیتاظ آند الهیئد من المستعرفین الذین دخلیا الإسلام طل موربی برگای وروچه جاروی وائدرد هوفسان وابسا ایامه پالشجات واقعسس الفتری واثینهای واثنهای کسی ما یکدله من مذبع الأمثال الیس ماسیدیون وجب وهمری کویهای برورگامادان ورشتر ربط ینظم فی کتاباتهم واراتهم المعادیه لاچسلام من عقوره عراق والهای الاجسان و سر جادات آخر می سایست من من قرار عراق المستعرف به خصل سابق ایل الهجوم الذی مسته من قبل علی راس المستعشرف به والان قد شخط ذات الفتاع وی الدالسم علی ما هو بها !

كذلك كان الشيخ فبالأ يمزو انتشار العنف بين الجماعات

<sup>.</sup> ١١) ص ٨٦ .

<sup>(</sup>۲) من ۸۷ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) نظر می ۱۹۹۱ – ۱۹۷

الاسلامية المعاصرة إلى الطلم الهائل الذي وقع عليهم من قبل عبد الناصر والتعذيب الرهيب اللاإنساني الذي تعرضوا له في مجونه ، وقد كان هذا قناعا أخر حان أوان إسقاطه عندما أكَّد أن العنف الذي ترتكبه الجداعات الإسلامية السياسية مرجعه إلى تغير لغة الخطاب في عهد النبي من دعوة بالحسني في مكة إلسي لجموء للسيف في المدينة قاتلا: و إن اختلاف طور الدعوة إلى الله عمن طور الدولة وتحوّل الإسلام من دين في مكة إلى دولة في يثرب / المدينة وانقلاب لهجة الخطاب في المصوص وتباين الأنمال في الحقمتين ، كل ذلك صورته المُّنَّة بشقَّيها الفولي والعملي أدق نصوبر وأبرزته بكيفية محموسة وهيئة ملموسة حتى إنني لطول قراءاتي في السنة ولسلسيرة أتمجب من الذين يسألون بسفاجة شديدة يحسدون عليها : كييف وتكب جماعات العنف في نيار الإسلام السياسي كل هذه الأعجمال ؟ ١١٩). وخليل عبد الكريم إنما بجري في ركاب المستشرقين وا لمبشرين الذين يتهمونه كله بتغير أسلوبه في الدعوة ما بين مكة والمدينة بل يفترون عليه كذبا أن ما كان يتميز به من صدق وأمانة في النصف الأول من تاريح الدعوة قد اطّرحه في التصف الثاني منه . وقد عرضتُ هذه المسألة عرضا مستقيضا في الفصل الأول من كتابي ٥ مصدر الفرآن \_ دراسة لشبهات المستشرقين والمبشرين حول الوحى المحمدي ، ورأثبتُ بطلان تلك الفرية الأقيمة التي التقفها منهم خليل عبد الكريم وأخد يردّدها كاليغاوان، .

وأختم هذا التعمل بفضح لون آخر من حهل النبخ الصفري بالإسلام المنظيم وكتابه الكريم ، إذ يقول في نقة أحسد، عليها إن القرآن يسمّى الشرفة للسورة الموردة التي تهمّ مستعيد الدورة الأسياه بد الأراقا ، ورائك في مقابل طبقة و الملاو ، (12) وهذا جهل نامح معنز ، إذ لمد يحسدت أن وسعيم القرآن تقد يد الأراقال ، وإنما تلك تسمية الكراز المستجيدين لهم إمادة واحتفاراً أرودها الكتاب الكريم على سيل انتباد بها ويقائلها ، فجاه كام الشعرى نائمي أنها نسبية القرآن لهم. واطائلها ، فجاه التسبية إلا على ثمان المالا الكارز من فر ضرح (7).

<sup>.</sup> TL = TT (1)

 <sup>(</sup>٦) هود / ٧٧. وقد زردت مرة أخرى في سورة ٥ الشعراء ، (الآية ١١١)
 مجموعة هذه المرة جمعا سالما ( هكذا ، و الأرظين ٤ ).

## التطاول على الصحابة ورميهم بالشبق والزنا

في كنابه ٥ مجتمع بترب العلاقة بين الرجل والمراة في السابق المراقبة في المجتب المحتمدي والعليق على وسعه المعيدين المعينة المحتمدين المحتمدة المسابلة وحالاً ونساء بالمهامهم بالشيق المجتبى والمؤتاء المحام معرفية على المحتمد المسابلة وحالاً من طرقي محتمى بأنه كان بسيئل أمر ويحترع الوحى من أجل ذلك (١).

وهر يبدأ كلامه في ذلك الكتاب بالتمحك بعلم الاجتماع وتسرب بعض الأفكار الماركسية القطيرة في خلال ذلك ، تلك الأفكار التي ثبت فشلها وانتهى أمرها إلى صفائح قمامة الفكر البشرى،

(ا) بالشاسة قد مرك من أحد الشعراء ويقبل وقرع من حاصر الطبيعي (التركونية )، ( أن يسيطر إلى التي تصحم بالشاه بالشاء على احدث من من و دعقوع الرابش » ) يجار كه القرار بالشاء على حدثاً إلى حدث من المناز من المناز على المنا بو حاصة الإرث إس قرار أن القرار بن جانية بالشيل هما بوط بالشراع المناز الم ويخاصة بعد العبار اللبوق على مقارلها الكان الشيرما . وكان المروسية والمساء وطالعا . . وكان المرك يسالا وكان الموقع المحتل المحت

<sup>(1)</sup> خطل هد الكريم ، محمد هرب الدائة من الرجل والرأة في العهد الصديق (التقيل ) - سها للمرز ( القامرة ) والانتصار الدرسة (اليريق) / ۱۹۷۸ و المرز ( و الحمل إلا أن براة الكانب من واحم شام الوضرع ، المورية أن يولل إن القرآن والأخارف لم يسخيداً أن يخرأ متباغي أعضاح الدري ألا القورت الماية لم تعفر في عصر الرسول منها في الصدر الجامل .

لمدينة الشرة (12) من مجمعات لا صرف الأنشقة الرياضية أو الفتية أو الأربة ، ومن ثم قلب أمام أمامها من سبيل لفضل أوقات قراغهم ونصريف طائفاتهم سوى الجنس ، وأن الحرأة في الملك الهممات قد استئنات مع طوال المهدد سيادة الرحاط عليها والمتطاده الهم 77، وقهى تعرق عثراً المنظمة المى عارضة الجنس غير سبالية يعملال أو حرام أو مراً والمراقب المنافق المهالة المنافق المالة المنافق العالم الذي يزيد شهوات المتعدد المتعادات المتعادات المتعدد المتعادات المتعادات المتعدد المتعادات المتعادات المتعادات المتعادد ا

ومد عدة نقرات تفيض بالحافلة الأسلوية السحبة التي تبعث من الشيئان بأسلاء الكائب في ذكر بعض الوقائق التي بعل في نظره السليم جدا على شيوع الاسحال الجنسي في مجتمع الملاية على عهد رسول الله والحافاء الرائدين ، ومر الجنميع للتي تتطلع إليه أنشار السلسن مع ذلك بوضعة المضمة للمولاجي العادي الإحداء (10).

(1) أن يحر على تسبيتها دشا يد برب ، مداذاً للرسول عليه السلام، إذا كان صولوا الله عليه وسلم قد أمر المسلمين بالكف عن قسميتها بها الأسم واستعمالهم و «المؤية» إلا لاه.
(1) لمبذي القارئ إن استخدمت مبترا (مينا بسيطا جدا ) من ألفاتها

الكالب كي أعطيه فكرة عن الرحل الذي أحدثته هنه وعن تزعماته التكرية والخاهات النفسية . ٢٢ المريد الرازي المريد .

(٣) المرجع السابق / ٨ \_ ٢ .
 (٤) السابق / ١١ \_ ١٢ .

وما يعلى على أقبوس الجنسي هند أقرارة ذلك الجنسم قبل الإسلام وبعده في نظر الكانب كديا الألفائة التي تعل على عارسة الحسر كد الماضة والملاصة والمضاحية والقائرة والمناشدة والملكة والوُّنَّ واللس والركوب والاستلام والاستالة والمبعدة ؟ ... إلى ج. وأضره مصال والرك كان يعرف طبيعة المصنح عليهي مكة والمناشج وأضرها يهزل أنه محتمد ملتهي بالمهورة الحيث بقد أخذ يشجع أفراده على الزواج المبكر وبسهل طبهم تكافية ، كمما قرأ عليهم وقرائياً ، يطلقا عفوية الزابا يجعلها الرسم المحكمين "؟ وقبلة لغير المحكمين "؟ وقبلة لغير المحكمين "؟ وقبلة لغير المحكمين على المواجعة لغير المحكمين "؟ وقبلة لمحكمين المحكمين "؟ وقبلة لمحكمين "؟ وقبلة لمحكمين الرحم المحكمين "؟ وقبلة لمحكمين المحكمين "؟ وقبلة لمحكمين المحكمين "؟ وقبلة لمحكمين المحكمين "؟ وقبلة لمحكمين

عليه وهو بريد به الإيحاء بأن الرسول عليه السلام هو الذي كان يأمي عليه وهو بريد به الإيحاء بأن الرسول عليه السلام هو الذي كان يأمي بالقرآن من عنده ويقرؤه على المسلمين .

 <sup>(</sup>٣) يقصد ما رؤى عن عمر من أنه كانت ماك آية مي القرآن تقول برجم الشيح والشيئة إدا زبيا تم تُسحت وبغي حكسها رعم ذلك .
 (4) هذه عارة الكانب ( ع. ( 1 )

رسان مع السُّرِيات ، أَى السّرة اللاي كان أواجهن يغيبون في البرر أواجبين أو الاجراؤ في الصغيات الجسمة لبني الأعداء ... ... ولا وإذا أجداء المتحول إلى الوقاء والقاحلة 11 و الأو والقاحلة 11 و والا والمتحدث من المتحدث بالا يشكر أول في الشيخ الا يشكر أول في الشيخ وليس مناصب ما يشغل في أغيم و دخان هؤلاه السوة يجدث متضم تليية ما متحدين والأن محمدنا كان حريصا على ألا ينصرك أواجهن عن مناصبة على ألا ينصرك أواجهن عن مناصبة التي كان قدر يصبها يؤخكم الإنمات الدولة المترت إلى المبتدة في هذه المسالة عن المتحدد في مناصبة عن والمتحدد في هذه المسالة المتحدد في يظمئن جؤوده إلى سلامة يورتهم أماد هذا يهم (إلها يقدد في مناحة المسالة).

كذلك يدُّعي الكانب أن الاعتمام بدراسة تداليم الإسلام كان محسوراً في أضيق نطاق متصرّر ، إذ كان هده الذين يقومون بذلك شغيلاً للغابة ، كما أن نشاطهم لم يتمدُّ حدود المسجد . وقد ترقب على هذا أن كثرت حوادث الاغتصاب والزيا والدخول على المُّخِيات

<sup>(</sup>١) مرة أخرى هذه لغة الكاتب القاضل ( ص ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٦٤) أساس / ١٧ \_ ٠٠ و و رابعد قابل صوف يدّعي أن الرسول كان بعلى على علائه الشنبات و را بنمات مع مؤلاه اشبان الرجال أثناه مناب أرزاحهن . والمشاكل كانها عدد حدد (كسا ارى) كه ليت منابح تعدد وظهر بل صنائة طموح مناصعي في إنضاح الابرة الديرة الدينة .

والحساع في نهيار ومصنان وفي المج وفي أثناء حيض الروحة والمستانية من المستانية من المستانية من المستانية من المستانية المستانية والمستانية المستانية والمستانية والمس

وتشرع في متاقشة سخانات الكاتب ونطاؤلاه فتجده بصف مجمع المدين في عصر الرمول والخاناء الراشدين يأته محمم بماثي وأن الملاقة بين الحسين فيه لم تكن علاقة بين رجل وأمرأة بل بين ذَملً وموفورة "٢" . ومخنى ذلك أن مسلمي مكة والمقبة في ذلك

 مذه أتعاظ الكاتب الذي يكاد النسيم العليل أن يجرح فوقه الشفيد الرهافة ، ولا وحرد لشيء منها في التصوص التي بيردها .

الرهاق ، ولا وجود لشيء منها في التصوص التي بورده . (۱) من ۲۱ - ۲۷ . وها در الدران الروان ۱۲ - ۱۲ در در الرادة التروق في درات

 (۲) تجد ذلك في ص ۷ \_ ۱۲ ( رضي صفحات القدمة ) ثم في مواضع مدمدة من الكتاب . المصر كانوا أدناً من الحيوانات ، إذ لم بكونوا يعرفون الحبِّ ولا كان أى من الجنسين ينظر إلى الآخر إلا على أنه وسبلة الطفاء حدقات القريرة الجسدية ليس غير . وهذا الكلام بطبيعة الحال ( مادام الكاتب الْهِنْبِ حَدَا قَدْ عَمُّم كَلامِهِ وَلَمْ يَسْتَثَنَّ أَحَدًا مِنْ أَقْرَادُ ذَلْكُ الْجَتِّمِعِ ) ينحب على رسول الله وكل الصحابة الكرام بما فهم أبو يك وعم وعثمان وعلى وأبو عبيدة وسعد والزبير وزوجاتهم . ولا شك أن هذه الصورة التي يرسمها للمدينة وأهلها صورة غريبة مشوهة تدعو إلى العجب ! إن مثل نلك الصورة لا وجود لهما إلا في بعض الأذهان الخبولة للوبوءة ولست أطن أن تمحكه بعلم الاجتماع يجوز على أحد من العقلاء ، فالحبُّ مطلب إنساني عام لا يفترق به مجتمع عن مجتمع ، إذ لا دخل للبدائية ولا للتحضر فيه ، بل إنه ليشاهد حتى في دنيا الحيوانات والطيور ، ولست مستطيعا أبدا أن ألسي كيف وقض أحد عصفوري الكناريا اللذين كنت اشتريتهما لطفلي في الشمانيتات أن يأكل ، وهو بداخل القفص وأمامه الطعام والشراب ، يعدما نجحت رفيقته في الإفلات من بين السلوك إلى فضاء الردعة التي كنا قد وصنا الفقص فيها ( عند مغادرتنا القاهرة لعدة أيام ) حيث مالت بعد فترة ، فحزن عليها وظل مضربا عن الطعام حتى بعد أن عُدُّنا وأخرحناه وطل كذلك إلى أن هُزِل وخارت قواه ففارق الحياة على أثرها مما كان له أثره الشديد الإيلام على نفومتا أنا وزرجتي والطفلين ، اللذين يكيا مكاء شديدا عندما استوعبا ما وقع . فكيف يفتري هذا الكاتب الحقود على السلمين والسلمات الأوائل خاق تقوصهم من الحب والرود والعمائلة ؟ ومناذ تقبل في قصالة التسبب الكثيرة في الجاهلية والأحلام المنتقع باللوعة ولكاء من أجل الجيئة التي حرم منها حبيها الشاعرة وهائدا نعمل في فعيس السب الملتاح وعشاتها المعالمية في خيلك العمين الذين مارت بالأكوم الركانة ؟

إن عبال الكامب الجامع يسؤل له أن المسلمين الأوهل به يحق لهم ما يعتلهم إلا العنس، وكألهم كانوا بيميشون في جنة فريق المسلم جناية الأثهر لورة الطلال ، فلا حاصة بهم من تم إلى عسل أو كذا ي كفاع في سيط لقمة أليس أن أو كأنهم لم يكن يجعل بهم الأعماء الشيعيسون من كل عامت فلا فروات ولا حروب ، أو كالهم لم يحكن عليه ما يم يكن عليهم أن بعنظرا المراق نهرسوا الإسلام ومصلما ويسجرنا الم يمترئا على حقائل الحماء ولفاريه والاجتماع فرضاء بون أن المؤلف لم يحترئا على حقائل الحماء ولفاريه والاجتماع فرضاء بون أن اعبرات الم يحترئا على حقائل الحماء ولفاريه والاجتماع فرضاء بون أن طرف له ليمترئا على حقائل الحماء ولفاريه والاجتماع فرضاء بون أن طرف له ليمترئا من كانوا يعرف أن يم بالمليسية والشية والآدياء من الأوسواء ليمتريا بوشرن اشعر أذا المن كانوا يعتقد بين أنهم بينوقون فيه يلى ويحترب الهميد والفارات ولاحياء من الأسهاد والمناب والفائرات والحريب وشرن اشعر أذا المن كانوا يعتقدون أنهم بينوقون فيه يل ويحترب وشرن اشعر أذا المن كانوا يعتقدون أنهم بينوقون فيه يل

وحتى لو قلنا إن الجتمع المدنى كان يخلو من كل نشاط أدى

إلى إن إدامتي فيمقى من المتحدك ما وهمه المؤلف من أن ذلك و مع حرارة الحرد والودي في كارة عارسة الجنس التي تلاوي بدورها إلى يحبر إلا يجدال 19 فلك أن حرارة الجنو عا يرفد اللس في عمرسة همسر لا الشكر، ولا الإسلام حجدة لا يطبق هدوسه اكسا يقال في اللججة الدوسة ، فكيف بكون الاحتكالة بجمعة عشرى هرجة حرارة سنج والافرد من الأحياء التي تراده بهجمة في مثل تلك مناسبة المتحدث إلى أن كثرة عارسة الجنس فوق إلى كشرة مناسبة المتحدث إلى الأوراع من المتحدث إلى يك كشرة عند كل قصال حصى . فيهل من حاقل يقول عقا ؟ إن المرأة إن حدث عو حريق من عرفة أخيري في معادة الأمر و وصلية المسل . كما هو حريق ما لا فقتاح أكرين العمل الحديق إحداد ما فاست الشروط الاتراء عرفوة الكن المكانب بردة كلام المواثر وغم ضحيحه المناس حمل عشرة المناسبة المواثر وغم ضحيحه الشروط اللازمة عرفوة الكن المكانب بردة كلام المواثر وغم ضحيحه المناسب حمل فسمك بالخطرة المناسبة المسارة ، فإن العام بالله منا ؟ المناسب حمل فسمك بالخطرة المناسبة المهارة ، فإن العام بالله منا ؟

الحرارة حاليًا لا هزادة له بالطقس كما يحاول أن يومم خليل عبد الكرم قرامه ، على يرجع إلى ارتفاع صحوى التخافة والمستد الأد في البارد الربية يومع نام ، وهو ما يستج ( حسمها لاحضات الدراسة الإحتماعية ) المورف على المستخدام ومثلاً من أهمل الاجتماعية ) لمراوم عن المسلم المستبد الأولى يستخدمها أيضاً الني لم يورف قبل المسلم المديث أن والتي يستخدمها أيضاً أسمحلب المستوى المادي والشاغلي المواقع في كثير من البلاد الشخلفة المن يستطرك المسلمين من المدين تنطق الفقتس لاسارً. والفليل على ظلك أن مدهلات المواقعة في مناسبة المواقعة في مناسبة المواقعة في مناسبة المواقعة في ينطف المناسبية وفي ينطف المناسبة وفي ينطف المناسبة وفي ينطف

كذلك لا يسم الإيسان إلا أن يُشكّر قاء هنگ من الدعوى المريعة الأعرى أنها و للتالي فار الموالي المريعة الأعراض في لا بند لها من الواقع والتي يرعم فيها الكالب فو المسيح الدين في المنتمع البناشي لا محجمته المسيح بهذا المنتمة المناشي لا محجمته للمنتبة ، ذلك أن القامس والمناسي مريناتا أن الدين الذي يعترب به المناس الأن الأن في التناس المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة من المناسبة من الأنام والواحد والمناسبة من الأنام والواحدات وطبال اللواحد والمناسبة من الأنام والمناسبة من الأنام والمناسبة من الأنام والدين المناسبة من الأنام والدين الذين الدين المناسبة من الأنام والدين الذين الدين الدين الدين الأنام والدين الدين الدين الدين الذين الذين الدين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الدين الذين الذين الدين الذين الدين الدين الذين الذين

يل تعرض المنفرات حلف الواجهات الزجاجية في الشوارع العامة ، وإعلان المومسات عن أنفسهن في بطاقات يلصقنها في المحلات أو ينشرنها في المطبوعات . ودعك من البوي فرند والجول فرند، وتبادل القبلات والأحصان والتجميش على محطات الحافلة وفي الحداثق المامة والأسواق ، وأندية العراة ، وبدعة الميتي جيب والميني ميني التي كانت منتشرة قبل سنوات قلائل ، والحرص على كشف الصدور والأثداء والظهور والأياط والأفحاذ والسيقان في خطوط الموصة الخاصة بالمرأة ، وعمليان شد الوجه ، وحبوب القياجرا ، وعصابات خطف الأولاد والفتيات للفسوق بهم وربما فتلهم بعد ذلك ء وتقنين الشلوذ ومباركته والعمل على نشره في بلاد العالم من خلال المؤتمرات الدولية وغيرها ا ودعنا كذلك من فضائح ديانا وتشارلز ومونيكا وكلنتون وهيلاري ، وهي مجرد مثال ، وإلا قالقائمة طويلة ، وكلُّها قضائح تركم الأنوف! صح النوم يا شيخ خليل ، فقد ارتفعت الشمس وأصح الوقت ضحى ! ثم هل يا نرى قد غاب عنك ما تمج يه قصص رقاقك التقدميين ورواباتهم من مناظر ووقائع وتفاصيل جنسية مقززة ؟ إنهم ، بحمد الله ، يعيشون في مجتمع متحضر لا مجتمع بدائي كمجتمع المدينة ، ومع ذلك فهم مغرمون بإثارة الشهوات في أعمالهم روصف العبرات والشذوذات ! (١) يا رجل ، عيب ! لقد مجاوزت

<sup>(1)</sup> في روية و طبيع الأكبر و خلا الدعو و جماعة الفلغة في البسائية في سائرة الأموان (الأمهات و فلفناً في التعريف المسائلة و الشائلة في الجمية البسائلة و المسائلة المسائلة و المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة في الجمية المسائلة المسائل

السيسن ، ولا يليق بمن في مثل سنك أن يتججم بكل هذا الكمّ القبال ما أنشد المنازي على الجنيم الذي كان يترف بمرد (الميق في مرسل الدن الله وقبط بعد الماركة لما يترف محتج بخلوس الاستراقات الأورار وطلا وسناء . إنها لا تكر أنه ما من محتج بخلوس الاستراقات في عهد النبي والمالة المنازية من المنازية والمنحو الإسلامي في عهد النبي والمالة المنازية من المنازية والمنحور أنها في المنازية محتجم أخر رائم كل ما ذكرة بعد وجهامت جهدافي في تكميره وتضييمه ، على من أنه في الزائع لا يعدو أن يكون حالات فرية قلبت عبالا لاستل به تذكر المؤلس إلى عدد أن يكون حالات فرية قلبت عبالا لاستل به تذكر المؤلس إلى عدد أن يكون حالات فرية

لقد ذكرت ألت نفسك أن عدد الصحابة الذين استمعوا من رسول الله منذ ورزاً عنه مائة ألف وأربعة عشر ألفا (11) ، فكم يا ترى

عدلية النواط التي يمارسها و فحل و يشري يُعلَّق حصيصا لاعتلاء تصاده من الرزراء وكبار الصحفيين وأمثالهم وما يصاحبها من أصرك التأو الصادرة من التركوبين ا لم قصة وابعة د يـدع ، فيها كاتبها أيما إبداع في تسجيل للصيلات الاستمناء الذي يقرم به البطل ابتناء من الصابرة وانتهام برصف والحة التي التي تشبه والحة البيض أ وعاصة لبس فيها شيء لذكر عير اللقاءات التي تتم بين بطليها، وهما طالب وطالبة لا يكادان بفعلان شيدا إلا أن تخلع البنت للولد علابسها ليبث بحدها على هواه ! ولمة كالب شيخ عجوز لم يستطع أن ينذكر من طمولته وصداه تغريبا إلا وقائع الشذوة الجنسي ألتي كان له توع اتصال يعضها . وقد نُشر ذلك في مجلة أسبوعية عنت ما كنه فحما في كتابة السيرة الذاتية أ وهناك دلك الشيوهي الذي أصدر في القشرة الأعيرة كنابا بحكى فبه ذكرياته وتجاربه في السجن ، وسها اتصالات الراط بينه وبين أحد أصدقاله من أمشاله من الشيوعيين ، قلك الانصالات التي يحاول عددًا أن يضفى عليها علالة من الشاعرية والرومانسية والتي بشن على أمثاله من الرفاق الحمر هجوما عنيفا لتظاهرهم في مجالبهم العامة بالتقور منها رغم ممارستهم الدائمة لها وعملهم على تعميمها بين الجماهير مثلما يفعل هو تماماً 1 . . و و .. وأثنائمة طويلة ، وهذه عبنة ليس إلا

يان عدده إذا أشعا إلى خؤلاه من لم يستمع ما أو يور عنه ؟ وبع ين فرد الأبثا ألف ألفات تتقصمها من ها وهنا باللفاذ فريب ويسي عمل أمثان معلون في الانتقال القوس تحر السية الجرى، وتجير عها لا عيب في إلا في العقول القوس تحر السية الي لا عند عي قوره عبا فقول له : 4 با أحمر الدفين 4 اولا بد هنا أي نوم للفاري أن الأخذاة في سانها الشيع خالي لبست مقصورة على منتأف أن الأخذاة في سانها الشيع خليل لبست مقصورة كان من أن أن الإطلاعات القوائد الاحسية في المنتقع العربي الذات كان من أن أن يهدف سنة القوائد الاحسية في المنتقع العربي الذات حساب المالات التي يأشرش وقوعها لكن لم تسجلها كتب التاريخ حساب المالات التي يأشرش وقوعها لكن لم تسجلها كتب التاريخ بها يهدف

أما أشاط الجنس التي تقول ، أيها الشيخ اغترم ، إنها كالت كثيرة عناهم ونقل في عقلك على أنهم محمدون بحمّى الجنس والتي تقريد في استخدامها بطول الكتاب دونما أدنى طاع ، وهو ما بعنال الماس وأساحة لمنظمة والإنجاب عاليا في القلب لا كالا تقادر بعنوا الماس عرض مروف عرض عرض عرض عرض على تطاق واسح لا يتلقطونه إلا كل حمر وحن أولم ينتقوا به إلا من واحدة . ولهي من الممقول أن كل واحدة من أهل المدينة كان بطل ينطوح طوال نهاره واليابه مروعا كالحاقيد ؛ و فاحدًا بقاحدًا ، وفيعً بنطأ ، حالدًى بكفرى ، دفيكً يَخْطُف ا التعلى بنظى ، وكبّ بركب ... » كسا مخال أن تلتى فق ورع القراء الساكنى إلا إنا تصويراتهم جمعها وقد ركمهم عقرى ؟ إنش أشت الذي نصل ذلك في كتابك ، بل إلياد تُشترك الانتظامة والمارات في الروايات والأحاديث فستبدل بها كالمات مثل ، الاستطار والمارات والوارد » كا بداخة كما فات إلى رواد تعبية ...

وعلى أية حال فهذه الألفاظ الكثيرة إنسا قتل على غرام البرب آلفال بالذقة التقادة ، إذ كانوا بعرون من كل وضع ومن كل حالة بكشة خاصة ، خلاوة على أن كثيرا مهم فوس باب الجار والكانية والطميح الرقاقي كا لا بانهمه الجمهلات الهمتامول على العترض كال بحسون ، وهذا الأمر غير خاصاء بالمقاط الجنس بم حمل عن ا كانوا يقطونه أو يوثه أو بنصوبة أو يلمسونه ، فللسيف عندم عشرات الأحساء فيما يقولون بوقل حق فلك أو قريات من قبل المقدم المحسود ومقريتها ، أما المامي لا بعرفون هذا اللقة رضح مقاللم المراقبة المقادمية ثم تعارفهم السمح عقب ذلك بشرحها القراء يقولانه يقولون : وعدم ، الوعلى إلى حال إلى كان كانها الألمية فية عصود برى في كانو الأنها المناقبة على الجمال المعادة في عدمة فية عصود برى في كانو الأنها المناقبة على الجمال المعادة في عدمة المنافعة والمنافعة ولما كلم على ما على الدس" ودرجان وألوات التيبابة كافية والهوى والشغف والحجن والتين والتلق والملم والصبوة والجرى والذّنف والهيام والرقة والرقّم وهذّة والشرق والكَلْف والعالاية والصباية والنيام والتوجه والمشتق والرقّ ... وهلم جراً ٢ كابس ظلك برهانا على أنّ العمرب والمشتق والرقّ ... وهلم جراً ٢ كابس ظلك برهانا على أنّ العمرب والمشتق والدّوة على التفاعل كاتبوا يعانون الحبّ ويلوقنون مياحجه والواعجه على عكس ما يدّع سيدنا الشيخ عليهم ٢

وند وأنيا الكتاب يكر حقائل التاريخ لكرانا وقداً لم يأته أحد من قبل فيدعي يكل برود أن دعوة الإسلام ، وهم كل مراعم الإعجاز للتصوص التي أنت بها "كما يقول ، لم تستيط أن ادعت شبقاً أماد قبار لا تشر والزنا الكتاب في مجمع المدينة د والمقتمية العربي بوجه عام › » لأن المسرص ميسما قبل في إعجازها لا نؤتي تمرقها إلا إقا تقيرت عرائل الإنتاج وأسابيه ١١/١ . وهذه من دعارى المسيوعية ، التي لا مترف إلا بشيء واحد مو النامل الاقتصادي ، وكان البشير لا يعملون إلا من أميل المال ، والمال وحده ، فلا حب ولا غيرة من الرجل على زوجت وأمه وينته وأخته ولا جهاد في سبل الله وأمران ولا تطلع ألى القادة ولا تلزق لمنظر جميل ... الخ . ألب هذا عجيها ؟ إن على الباحث الذي يتمسك بالنهج العلمي أن ينكي نقسه وأشياهه ومولهم

<sup>1)</sup> No YY \_ Y1 , 1 , Y - Y1

عن مجالى بعده عشى لا يتأثر بشىء من ظلا . وإذا كمان المسيوعيون لا يورن في الشيا فيمنا غير المقاوس ، إذ هى في نظيم المكنون المشعبة المشتى مسائل أنها إن هو لا يها ، فيهناني يشر كشيرون عمركمم والنع أمرى أيضاً أفي من المقارس و المشتعمان على المسيوعية أن يتمان الهام المتارسة المراسم المتحمدات على المسيوعية أن يعامل بعد أن يت فعل تطويرات كالى ماركس منذ إلا السيانية إرجاب بعد أن يت فعل تطويرات كالى المراس المراس عامل تقد من قبام المسيوعية الشيوعية الكبرى في ووسها لا وهذه القنوة في عزايمة الشواسي عند مرحلة الراسانية في عدم لكان البدرى ، أي أن الاعاد المسروعي عنديرا ، مان وقير قبل أن يتم طائلة ) ، يد أن الشيوعين للأصف لم يتغيروا ، مان وقير قبل أن يتم طائلة ) ، يد أن الشيوعين للأصف لم يتغيروا ،

وضوه إلى وعنوى النسخ بأن جهود الرسول عليه السلام لم تؤ إلى شيء بذكر و ومني قائل أن الأمرو طال عي عهد غلي و با بعد القرون كسا كانت في المعاطية لم ينشر معالى عيء إلى إن وسائل الإنتاج وطوالمه بنيست كسامي . أي أن العرب وغير العرب من القسموا عمت رفية الإسلام قاء المشعروا على والنبيج أو رمجوسيهم أو بهودينهم أو تصافيتهم وصنواً بالمرود المنحر مطلما كتفوا يشربونها من قبل ، ولم مكونوا بعدون ولا يعرون ولا يزكرن ولا بمماورت عبد الإسلام ومن كتانوا بعدون المناسم لما يوقفوا من وأد بنابهم ، ومن كتانوا بقرون المناوية علمون المناسم لما يوقفوا من وأد بنابهم ، م كان الخنزير لم يقلموا عن أكله ... إلخ ... إلخ . ويتبنى على هذا إن كل منا أتنا به كتب الثاريخ والسيرة وما نقرؤه في القرآن الجيد وأحاديث النبي الكربع عن التغيرات المذهلة التي أحدثتها دعوة محمد على الأخلاق العظيمة التي ارتفع بأنباعه إلى أوجها وجعل متهم بها \_ أمة أخرحت للناس هو كذب في كذب علينا أن تلقى به دير أذتنا رنبلع في صمت ما يقول كالبنا الصادق جدا والموضوعي حدا والعلمي النزعة جدا ! فلينظر القارئ وليحكم بنف، وسألكت أنا ، فقد غُلب حماری ! ویسمونه بعید هیذا کله ید د الکاتب والمفكر الإسلامي ، ا صدق من قال إن الليائي حيالي يلدن كار عجية ! ترى بالله ماذا كان محمد بفعل طوال الثلاث والعشرين سنة التي قصاها في مكة والمدينة بعد أن أعلن للناس أنه جاءهم برسالة من السماء ؟ أتراء كان يتشر بصلا ؟ (١) أم تُرى يمكن لمن عنده ذرة من عقل أن يصدق أن مثل هؤلاء النام الذين استيد بكاتينا الأمين العف اللسان هُرِّس تلطيخ صورتهم ورميهم بكل تقيصة وادعاء القواحش عليهم كان يمكنهم ، نو أنهم كانوا كما يدعى عليهم ، أن بفتحوا للدين الجديد ( دين التوحيد والطهارة والعفة والاستقامة والأمانة وغم أنف كل ملحد مارق ) قلوب العرب والقبرس وأهل الشام (١) ولقد سق أن رأينا الشيع خليل يعترف بأن الرسول عليه السلام قد تجع في

والدس تن الدراية الشيع خليل يعترف بان الرسول عليه السلام قد تجمع في التجميع المستمر للاتا وحشوان منه . التبدر أوضاع الهنتصع المريد لا كنام المستمر للاتا وحشوان منه . وبقد أرجح ذلك إلى أنه هو وأصحابه كناوا بيداؤن ذائمنا باأنف جهم في أمن منه به محمود التامي إلى لا النظر كمانه و المنطبق الشريعة لا للحكم ء أ 44. لا كما . فلينظر الغازى، إلى مثا التنافض الصحيب وليفسره كما يحلو له

والمسهدين والأعراق والأنعلسيين والأثراق وخرجم ويضحوا بعد ذلك 
هذا المحتبارة العجية المي المشعرات إلى مشارف المصد الحديث مردهم 
من كل المعقبة المي المساورين هو أن اسم محمد لا يزال يتودد 
في كل لمطقة من الل ويجل في أركان المصدورة على محالين الأثباء 
الانتقاء السياسية كل كراسات لوجها، وأمنا وسكنة ، على حمن لمي يعين 
وأنسات من محتفات التاريخ ، وكان في طابعة التاثيرين عليه الشقيلة 
وأصح من محتفات التاريخ ، وكان في طابعة التاثيرين عليه الشقيلة 
حسى بعاد المستعفل القلاحين بعد أن لم تعد مستورهم فاطرة على 
تحتق وانهم حنقا ، منيني الملك أن كل ما كان القرام المؤرف (القرام الكان كان المرام والمراب التي كان 
تحتق وانهم حنقا ، منيني الملك أن كل ما كان القرام المؤرف (القرام الكانة من 
من يل المستوص في بالاد المسلمين المركزية ، استتجهم الكانة من 
عرارا القطيع مواداً .

عرارا تقامع مواداً .

وشّى إلى العالات هي فروها النؤلف في كتابه فرحًا بها أنتد الشرح كانه وقع طى كو فهو بقرال بمايه مرورا ومسورا ، وسوف بمثل علم عليها بما لمرورا في المرورا به بميكان الدعل طاح ما بدم إليه كانتها الأمر رورا أمري نقول إن اضمح الله كا بعثم الواحة إن خطار لا فرزاد هم محمدته لا وسود له في نتايا البشر ، وأكث المجتمدات رغم ذلك وسات وسيلاحظ القارعا أشي تحد الراقة أنتي .. دها الشيخ خليل على علاتها دون التلبث من مدى أمانته في نقلها أ، تلاعبه بها ولا مدى صدق رواة الرواية أنفسهم أو كذبهم ، وذلك حتى يتبين القارئ أن كل ما صدَّعنا به مولانا الشيخ هو ، حتى على أسوإ الفروض ، مجرد زوبعة في فنجان !

فأما الحالة الأولى فقد جاء فبها أن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح وهي في طريقها إلى المسجد ، فاستغاثت بأحد المارَّة فقرّ للمندى ، ثم مر عليها ناس فاستغاثت بهم ، فأدركوا الذي استغاثت به، ولم يستطيعوا الإمساك بالآخر ، رأتوا به رسول الله وهو يحلف لهم أنه هو المستخات به لا الجرم . لكن رسول الله أمر برجمه ، وعندثا استيقط ضمير الجاني فاعنرف ورع الذي أغالها (١).

وأول ما يلفت النظر في هذا الكلام هو أن النبي ، وغم إنكار الرجل الذي استغالت به السيدة ، قد أمر بإقامة حدُّ الرجم عليه ، وهذا في واقع الأمر شيء غريب ، إذ أتي النبيُّ عليه السلام ذات مرة وجلُّ يقرُّ من تلقاء نفعه بالزنا وبريده أن يُحدُّه حتى يعلهُره من الإثم الذي انغمس فيه ، فأخذ النبي يقول له ؛ لعلك قبَّلت أو غمزت أو نظرت . وضى حالة مشابهة قال للمعترف بعد أن أعرض عنه أكثر من مرة : ٥ أبك حنون ؟ ٢٠ ، فما الذي جعل النبي يخالف منته هنا ويأمر

صحيح البحاري بحاشية السندي ء 1 مكتبة : هال 1 1 ا وصعيع سلم ١٩١١ع عد .

رجم الرجل وقم إنكار ورقم عدم وجود أربعة من الشعوب لأكدون تأكيدا قاطعا أنهم رأو دني ؟ إن خدر وحدها قديمة أن المختلفا فرقد من قبل الكاتب كسداء فرعا أنه المختلفا فرقد من قبل الكاتب كاندا في الطرق المؤلفات في أعيانات المؤلفات المؤلفات في أعيانات المؤلفات المؤلفات في أعيانات المؤلفات المؤلفات

(1) وقد واضعت بانسي الدين كامالاً في 8 كتاب السكّن الدستر ه المستوى المستو

بعثى الجس كما يتهمه كانبنا الأمين هو وأمثاقًه من روحال للدية روحال الحرب حميمنا 1 في لو كان مجتمع للدينة لا يعالى في أمور المجتب بملال أو حرام كما يقول الكلب كذا، ونشانا اعدا الداخل الأصلى وقت الحرب 1 ألب في القلوب حتى الله ونشل المعمدا قد يختل في غرب الحرب من الله في القلوب حتى الله ونشل هذا المتدى أن يرجم على أن بمال بدلا عن رجال لم يقدوف ذينا ؟ فيلي إلان دعوى يرجم على أن بمال بدلا عن رجال لم يقدوف ذينا ؟ فيلي إلان دعوى المكانب بأن الأراج ويتب لم يتخوف ذينا ؟ فيلي والله لا أمرى ما إماماتها إلا إلا الماح في المساحد الم يقول المراحد معارمه . إن هذا وذلك موسووان في المجتمدات الرعوية والرواهية والتحرارة والصاعة عميما ، وفي كل الطبقات والجماعات والياعات.

وقى حالة أحرى نقراً أن وجلا من الأصدار وآخر من القبف قد كني يبيما رسول لله عند السلام ، فنرج التقنى مع رسول الله في إحدى الغزوات ، فتصادن أن ذهب عدال خات يوم فراك الزوجة وقد من خيابه ، فتصادن أن ذهب عدال خات يوم فراك الزوجة وقد افتسلت وتشرت شهرها قدشل وزن المتقانات وأراد أن يلتمها ، لكناه وضعت كنها على فمها فقشل طاهر كفها لم أور مستحيا انداء ، وضعت كنها على فمها فقشل طاهر كفها لم أور مستحيا انداء ،

هدّه هي القصة كما ساقها خليل عبد الكريم ، وهي تتحدث عن لحظة ضعف مرَّت برحل مسلم في ظروف صعبة ليست من صنعه ولا من صنع زوحة أخيه الثقفي ، لحظة ضعف سرعان ما موت وانقشمت وائتبه الرجل من غاشبة الشيطان التي ألمث يه فولَى نادما . وذنبه ، كما هو واضح ، ليس هو الزنا بل محاولة تقبيل المرأة . والمرأة من جهتها صدَّته لتُوها وقرَّعته تقريعا عنيفا . وهذا كله ، فضلا عما سأشيفه بعد قليل ، يكذب كل من بفتري على صحابة رسول الله يزعم أن دعوته ثلاً لم تؤثر فيهم تأثيرا ذا بال ، وإلاَّ فإذا لم تكن هذه الحساسية الأخلاقية التي يُدَمِّننا بها المرأة ، والتي إن كانت قد غُفَّتُ في نفس الرجل للحطة قإنها سرعان ما عادت عيفة كما كانت ، هي الدئيل على أن دعوة الإسلام قد أثمرت أطيب الثمرات في الجتمع المربى ، فأبن الدليل يا نرى ؟ فإذا أصفنا إلى ذلك بقية الرواية التي حدُّفها مولانا الشيخ كانت دليلا أخر بحرق عين كل مدَّع مريب، إذا هي تقول إن الزوجة عندما عاد زوجها أخيرته يما وقع من صاحبه فذعب يبحث عه في الجبال التي خرج إليها ساتحا فوجده ساجفا يتهل إلى ربه في ألم قائلا : اربُ ، ذنبي ! ذبي ! قد خنتُ أخي!!! وأعذه إلى رسول الله يسألانه المشورة ، فنزل عليه مُّلَّهُ قوله تعالى : ٥ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لَذُنوبِهِم ، ومن ينفر الذنوب إلا الله ؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم

يهلمون ، أُوتَتك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنمات بجرى من مختها الأنهار خالدين فيها ، ونعم أجر العاملين ا ع (١٦). إن الشيخ تحليل قد يِّت مصرّرته على لحظة أنضمال ولم يشأ أن بحولها عنها حتى لا يرى القارئ ما قبلها من قيام الأنصاري بما يحتاج بيتُ أخيه في غيابه ولا ما بمدها من الندم والقزع اللذين أصاباه وجملاه يسيح في الجيال ولا يكف عن السجود والايتهال لعل الله أن يكثر عنه ما ألم به من لحظة النمف الطارئة . ورغم أن الرواية لم تتكلم عن زنا ولا اغتصاب فإن أمانة كاتبنا الفاضل ، وهو رجل قانون ، تأبي عليه إلا أن يقول إن الأنصاري قد 1 التحم على المرأة منزلها ناريا اغتصابها 1. والحمد لله أنه قال إنها ٥ كانت عفيفة قصدته روبخته ، فكذب نفسه بنفسه قي دعواء أن كل نساء المدينة التيبات والأبكار من كل الطبقات عاليها وسافلها كن زانيات ، وهو أمر طبيعي جدا في نظر، لأن الفتاة في ذلك انختمع كانت ( كما يقول ) تشبُّ على ما ترى بمينها أمها وزوجات أببها وعماتها وحالاتها يفعله من اقتبراف القاحشية وخيسانة أراجهن (٢). يقول للؤلف هذا بكل يجاحة ، وكلامه بالتأكيد يطول زوجات الرسول أيضا ، لأنه ما من واحدة من أمهات المؤمنين إلا وكانت أمَّا أو عمة أو خالة لفتاة أو أكثر . إن هذا الحكم إنما يصدق

<sup>(1)</sup> أن عمراك / 170 ـ 171 . واقصة موجودة مثلاً في تقسير 3 غريب القرآن ورغائب الشرقان 1 للبيماليوري ( على هامش تقسير الطبري 1 هار الشخت 1 القامون 1 / ۷۷ ) .
(1) قط مثلا من ۷ ـ ۷۲ \_ ۷۲ .

على نساء المنسع الشبوعي الذي لا يؤمن برب ولا يعتقد في -نة ولا نار ولا يعسج السعم لدعوة كريمة كدعوة محمد مثلة.

والآن إلى عجيد الدجائب: لقد دخل عليل عبد الكريم عالم الاكتناقات العلمية النخاية وأصح رأسه برأس ان الهيتم وبن النهيد وكيديكوس وتورن وحاليلو ويكرن وضير هؤلاء من للكشفين المشافرة المسلودة عليان المسلودة عليان المسلودة عليان المسلودة الارض المسلودة الارض المسلودة الارض المسلودة الارض المسلودة الارض المسلودة الارض المسلودة المسلودة الارض المسلودة المس

(1) وقد هم الفقة في يكر بن استعمالها في كيد عد منيد من الصحياتها في كيد عد منيد من الصحياتها في كيد والموقع لله تراو فوق المنح أو رواء مثيب الدوا وفق المنافز أن المنطق المنافز ال

يقاني قلك ؟ ومل قال أحد إنهان لا يحتلمن ؟ ولماقا لا يحتلمن ؟ ولما قال يحتلمن ؟ فين أخلت جنت باللقب من فين الدي يتمثلك في هذا ؟ أنفان أعلى جنت باللقب من قبل ؟ في أن أنفان أعلى جنت الشمس وليس قروت نحمى » ؟ على أن نصبة السيخ لا يكتفى بالملك مل يوقي كان السبة ويقوي كان المنابع في المنابع للمنابع في المنابع للمنابع في المنابع في المنابع في المنابع في المنابع في أن أو إما أي أن امن الأنابع في أن الراقع بحرى أقد بهن في النابع في المنابع في الأن المنابع في المنابع في المنابع في المنابع في المنابع في المنابع في الأحلام في المنابع في الأحلام في المنابع في الأحلام في المنابع في الأحلام في المنابع في الأما المنابع في الأحلام في الأما المنابع في الأما أن إن المنابع في الأما أن إن المنابع في الأما أن إن المنابع أن إلى المنابع أن المنابع أن المنابع في الأما المنابع أن المنابع أن المنابع أن المنابع في الأما المنابع أن ال

 <sup>(1)</sup> ليس حتاك بالناب إلا هذه للمرة ، فهي مثال فهد . وقد كان تعليق أم طعة عليها . و تضعّت النباء عند رسول الله \$ ( م ٣٤ ) .

يشيمه في الواقع أنبيت في الأحلام (<sup>(1)</sup>) مع أنه لو ك محسس الملدينة إياحيا كما يصرّوه الكانب المتعدّل لما عزّ على هذه الراّة أن غيز بين رجاله من نزني ممه ، ولما كانت هناك حاسبة إلى الأصلام والاحلام أو لعلمت على الآقل برجل آخو غيز زوجها (<sup>(1)</sup>).

على أن اكتدافات المؤاف تعوالي ليكون هو أيضاً أول من يعرف أن تغضيل المرأة المشاب على النمج العجوز الفاتى رعم قتر الأول وفتى المثنى و عرش رضاح على فوز توجد العشار عمن المذكر والأعلى الدعين ( أي لدى مسلمات عصر السيوة ، وعلى رأسمن سنا لمثلات المثانية وصيحته على وجدائهم وأن المجالس الوحيد الذي يتركز في ظور المشعور 17%، ما أعضر هذا العالم الذي يعود به الله على الأستاذ المها تماملاً كا وكان الناس معنا يجهازت أن الشاب أشتال عند المرأة من اللجوز الذي رأت المان معنا يجهازت أن الشاب أشعال عند المرأة من على كان أنام ، على هيال أنوقته على قديم بعد أن كان

<sup>(</sup>۱) ص ۲۵

<sup>(</sup>٦) الكتب بقرل ا بتحدوس احتلام أحد الصحابة ليلة يقر ، إلا 1 المائد لها طفائها ع ( ص ٢٦ ) ، مع بعد الاحتلام عن المائد ( السهة ) بعد المغرض وطعة إحدى بركان النزعة الملمية الموضوعية المنحينة عند المؤلف !

يدل قد ألانه على رأسه ! أم ترابا يبنى أن نقول إن النساء جمعاوات يهدان الشبوغ على الشبال فهن أندلك عفيقات شريقات إلا سساء يهدية اللاس غذات عن بنات جنسي وجلّن على وقدمون ووقوس ألمانين لمار بإنتارين الشباب نقلبل على الشبخوطة المؤلّة ؟ والله إي الله سرء من أم للولف : الرأة تقدّم لها خاطبان تقملت الشاب على النساء فلك شرء يضابق كانبا في هذا ؟ أنو الذي تقدم إليه الدائمات أم الرأة أنت حرّماً خرخ في أن تحترا ما تعداد والمرأة حريا الله عليك من هذا السخت الذي نعدار ما تتعاراً ما تتعاراً على الله عليك من هذا السخت الذي يعدار عداداً السخت الذي يعدار والرأة أن

لكن من التعلق أن الكانب منوم بالشاعل فيما لا يعيه ، قشد انتنكت إحدى الشاء إلى النبي غاة من أن زوجها الجديد ( الذي عقد عليها بعد أن تأكلت من زوجها الأول المثلقة الثالثة ) ما الجديد و القيام واجبات الزوجة غادها ، تلكم بذلك إلى رفيعها في المودة إلى زوجها الأول ، قتل لها الأولى منسبات يدلون والمجاها الأول ، قادل نها الرسول : و لا ، حتى نادوني عسيات يدلون مسيئات ( " ) فهل يعد أحد على هذه المؤدن كم الان قاد عي أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول الذي كان من الواضح أنها لا توال غيد رغم

 <sup>(1)</sup> ألم يسمع الشبخ أفنية ليلى نظمى ، و ما اخدش المجرز أنا ، ؟
 (١) مر ٢٨ ـ ٢٩ .

الطلقات الدالات ، وبداحة أن روجها الجديد لا يستطيع أن يكل الدامة ( أ كا يكن للكاتب إلى أقرر ، قو يش طبها وجهها يكها ... أنها ... ، أن يقول لا تُعرَّ فود ؛ و لكن مانا تشدل المراق في مجتمع يشرب أنا تروحت من رمول لم يستطع إرواه طشها ؟ أنها تشهر يم ويمان قلك للقاصي والمالي وللمجيد والقريب حتى يتملم لقيد الجربيا كلها بعث ، وتلمياً لهدند طالبة من أن يخلصها من طد المجيئة ، لا خول ذلك بصررة طفرق بأن للتأميد . لا ، في لها تها تصحم مسرحة بلك يأمل صوفها وطليقة خادة أنثرة عنى الرسائل

والدين أن كان ما فائد الكانب تدليس مي تدليس ، والقصة كانها من أرضا الي مرحما اليدم دعاؤه عن الاستحد والاسلامي على عصر الرسول مذا لا يكيني ليها حمرا على حجر، دائراته لم تشهر وزرجها نشر لمية نمان عجزه القاصمي والشناس ، وإنما دجب إلى مسكما الرسول عليا السلام ( ولم يكين عند إلا عائلة وأبي يكر<sup>479</sup>) ليقضى في هذه للسألة ، إذ لم تكن تدرى ماذا تقسل ، ولا تريد أن تتصرف

 <sup>(</sup>۱) قال عند الكانب إنه عشن .
 (۲) ص ۲۸ .

<sup>(</sup>۲) می ۲۸

 <sup>(</sup>۲) وأغلب الطن أنها انتحت به حائبا ، بيد أن الكلام مهما كان هاساً لا
 بد أن يصل إلى مسامع عاشة التي روت الواقعة ، إذ كان ذلك (فيما =

من يماشها . وهذا مشهى العقة والالتزام بالقاتوان ، وهو من جهة إثرى دايل على أن المرأة قد بالفت من الحقوق مبالما عظيما ، فها هى فق متداري بعلي - ويتها خقها في أن تقيى مع روجها أو تفاوته ، وإن كان القادون جوب طبها أن نستمر مع الروجها أن تقليل خواته . يتصل بما وأو مرة واحدة تعني بعدها حرة في أن تطلب خواته . ألبت غد الحقوق عن ما بالمادي به القضيون ؟ فكيف انتظام مقلم عليقها هذا ملحقة ؟ الأن التي نظالب بها صحابية كريمة من أبياح محمد ؟ أز كان عاد المرأة منطقة الطاق والسارات كمما عابده ما محمد أن كانت هاد المرأة منطقة الطاق والسارات كما عابده ما ويتمان المنتس أن نعتد ، أذكات معمد المناس المراقة كل إلى الرسول المنتس قدلت إلى مع أن كان في إمكانها ( حسية الإنسان الكانب على الأول الذي كانت لا وإل منطقة به ؟

ومن التدليس أيضا ما يزعمه الكاتب من أن المرأة لم تقل ما

مورضه ) من سرة مائنة أما المنصرة الثالث الذي تأثيرة الرئة تكانا بشاء ريد الدمل على رسول الله في أمر من الأمور ، ولم يكن الرسول قد أن ان يد لا يك لمي قد خرا من منطقة فسية الرأة الشاكية . أكنت تافيل إليه ما سبع طلب من أبي يكثر أن يأسرها الشاكت . رضا ولما أن كان ميتما صبا لا ظهرا كيمس التن التنفن . التن التنفن .

أرادت أن تقوله عن إربيها معروة تلميحية ملفوقة بل صاحت يه
مصرّحة بأعلى صريّها (1/4 ذلك أن المرأة للم تصصرّح بل هُنت و إلا
قالت، وإنها عنده مثل الميانية ، وإن سعد هذا الطلبة في الإشارة
ي عجز الروح 17/ وحرى أن كانت صرّحت فليس طبها من حرج ،
إذ الفضاء إلىنا يقيم أحكاما على ألماني وفضح حلى لا يعتربه تس ،
وذلك على عكس موققه من الرجل الملك أله معترقاً بالزيا بيده أن
يرجم حتى يتأثم ويلقى ربه نقياً ، فقد واجعه الرحول قتلاً ، ولملك
قبلت ما أن ليلزد ا ، وإذا المعديدة غلطة ، وإنس الها إقا قبلت من تعارك ، فلا بد إذا من المناسقية العفر والتأكد من أن
لتهم يعنى عملاً ما يؤل ولبى به أن أثر المناشرة ، وأميراً غلاله عن حجرة
تصح بأعلى صرتها ، وإنه اكنت تخاطبه الرحول فتلا ، عن حجرة
عتم بأعما سبن النول ولبى به أن أثر المناس الرحول فتلا ، في حجرة
عتم بأعما سبن النول ، كذلك تنشد ثل كانياً في موض آخر إنها

<sup>(1)</sup> س ۲۸ .

<sup>(</sup>٦) عجيب أن يتحدث الأستاذ المنبخ عن الطميع والكناة ، وكتابه كله يفيض بالأقتاظ العارة الثليفة دون أية محاولة القطيف ، وذلك بغية تلطيع مجمع الإسلام في عهد بيد الأمياء والرسل صلوات الله وسلام عليهم جميعا .

مه ولو لمدة يسبرة عسى أن تكون عُته أمرا عارضا ع<sup>(١)</sup> . ولا يخفى ما تي المبارة الأحيرة من لذخل سمج لم يطلبه منه أحد ، فكان أولي يه إن يَنْتِي رأيه لنفعه لأنه ليس هو صاحب المشكلة بل المرأة ، وعندما يمرض له مثل ذلك فليتخذ الفرار الذي يراه صائبا . هذا ، ولم تكسن المرأة د تعدُّد ؛ في شوارع المدينة وقد نكشت شعرها وأتحذت تلطم عدودها ، وصوتها يلغ عَنَان السماء كما يوحي كلام الأستاذ الأمين حدًا الم ترى كاتبا بظن أنه ينكلم عن إحدى نساء حوش يردق إ(١) صم النوم يا سيدنا الشيخ مرة ثالثة إن الكائب لا يستطيع أن يملك يغفه للصحابة الكرام فهو يدمل دائما على تدنيس ممعتهم ا وهيهات ، إذ أبن التُرباً من التُرى ؟ وأبن النّبر من التراب ١٣٦٩

(٦) أستميح الغارئ الكريم عدرا في أن أسوق له تعليق الكاتب على هذه القصة . قال صاحب الحياء الجمّ واللفظ العفيف الرهيف إن 8 تسوال ذلك اتجتمع ... كانت الواحدة طهن نسلاً الدنيا صحباً لأنها اكتشف أن زرحها عُنين لا طاقة له على ركوبها ، ( ص ١١ ) . يا سلام على الحياء والرقة ا

(٣) وأما البّر مدمون ، وأما التراب فهر ما سمعناه عن تلك التقدمية التي كأنت متزرحة من نقدمي مثلها يكره الإسلام ويكيد له في كتاباته ، ام حدث أن أصيب بمرص يحتاج إلى الابتعاد تماما عن بقل أي محهود الستازم عملية جراحية عاجلة ، لكن الزوجة الوقية لم تبال بشيء من هذا وأصرت على أن يعاشرها زوجها على سرير المرض بالمستشفى ﴿ في بلاد يره السيدة ) حتى كاد المسكين أن يضبع فبها . وانتهى أمرها معه بحصولها على ما طلبته من طلاق فتركته وأخلت تدور كعادتها على حل شعرها في التتديات فائلة إنها لم تنزوجه لتشتخل له ممرضة ! وتوتة ثوتة فرغت الحدونة ، وهي ( كما ترى ) بالزفت ملتوتة ا

ومن أفاكبه كاتنا ، وكلُّ ما يكتبه أفاكيه ، ارتداؤه جُبَّة الواعظ وعمامته والخاذه سمت الدعاة الأخلاقيين الغيورين على الدين هند حكايته قصة الصحابي الذي كان قد ظاهر من زوجته طوال شهر رمضان رغبة منه في ألا يشله عن العيادة فيه شيء من أمور الدنيا ، لك ضَعَفَ في منتصف الشهـر وجامعها ، فعدلذ ثار مولانا الشيخ قاتلا إنه ه في ليلة النصف بدل أن بحبيها بالصلاة والدعاء والذكر والتهجد ... إلخ واب على امرأته فوطها غير عابئ لا باليمين ، يسين الظهاء الذي قطعه على نفسه ، ولا بالنص الذي يمنع ملامسة النماء أثناء الظهار ، لأن نزعة التواصل مع الجنس الآخر(١) علابة قهارة تكتسع في طبيقها المقود والمواثيق والأيمان بل والنصوص نقسها ٤ (٣). روجه الفكاهة قي الأمر أن شيخنا البجُّل لا يعترف بصيام ولا صلاة ولا حج كما وأينا . وبالنسبة للصوم بالذات فقد مرن بنا دعواه أنه من اختراع محمد ه فرضه على أتباعه لتحريلهم إلى مجتمع عمكري يتخذه وسيلة لقسر العرب على الدخول في الإسلام ظاهرًا وخضوعهم لسلطاته في حفيفة (T) S

<sup>(</sup>١) يقصد : في انجنمع الإسلامي على عصر الرسول لا في أي مجسع .

 <sup>(</sup>٣) وعلى ذلك فمن المجيب المضحك أن يقبول شيخنا الفائق الروع إن

و الصائم يكون في سالة ورحيسة صامية لأن العسيام لله، وهو الذي يجرى به كما أخبر معمد ، ومن ثم لا بفكر الصائم حتى في مقدمات الجماع مثل التغيل لأن مثل قلك الأفعال تنافى روحانية الصيام ، (ص . (01

ور. ناحية أخرى ما الذي يعبب الصحابي في ألا يستطيع عجنب برحته إلى آخر الشهر الكريم ؟ إنه لم يزَّن بل عاشر زوجته ، أما الظهار فله كذارته ، وقد أداها الرجل . ولا شك أنه لم يحسن التصوف عندما ظاهر من زوجته طوال رمضان ، فإن الإسلام لا يتجهّم للقريزة الجنسية كما تفعل بعض الأديان التي تشكر لصوت القطرة ، اللهم إلا إذا أراد صاحبًا إنباعها في الحرام ، فعندثذ تكون له وقفة صارمة . كما أن الصيام لا يتطلب من المسلم ألا يقرب زوجته بإطلاق بل أثناء النهار فقط ومعاشره الزوجة ليلا لا تقلُّل من أجر الصائم البتة ولا تنال من قيمة صومه بأي حال ، بل بالعكس قد وضَّع الرسول عليه الله أن الرجل إذا أتى زوجته كان له بذلك أجر ، وهو ما فات الصحابي الكريد . أما طنطنة شيخنا الهمام العبور فهي طنطنة فارغة من كلَّ وجه الم إن في كلام كاتبنا غريفًا مسيشا لا يُخْفَى على نطنة القارئ : فهو يقول إن الرجل و وثب على امرأته ؛ ، وليس في المسألة والب ولا تفر ، فتحن لمنا في ٤ جُعِشة الجُرُّن ٢ ! ثم إن تهويله الأمر بقوله إذ الصحابي الذكور لم يعبأ لا يبصين الظهار ولا بالنص الذي يمنع ملامسة النساء أثناء الظهار ، وكأنه قد أخطأ مرتين ، هو تهويل أُجوف : فالحنث في يمين الظهار هو نفسه مخالفة النص المذكور دون أُدنى فرف ! وبالمناسبة فالظهار في الإسلام حرام ، أي أن الكاتب النحرير قد قلب المسألة حين ساءه أشد الإساءة أن يرجع الصحابي على ظهاره قبل انقشاء رمضان وحمل عليه حملة شعواء من أجل ذلك مع أنه تد كفّر عما قمل وقد شدَّد الإسلام في كفارة الظّهار تبضيعا للمسلمين في إيانه(١).

ومن أي سبدنا الشبع للتصرص أنه يسوق وولة تتحدث من دخول رجل على الرأة أيه ( ميرد دخول ؟ كا أفضي أي اين كب عنل ا : فركست أن البرزية بألسان ، و : في يعلم قائل ، و وضيا من سباق الحديث أن البرزية بالرسان ورزجة أيه دخولا مبيا وكانت معنف بذلك ، بل بها كانت نسمي إليه ونشجه ، وأن أي ا على درجة كبيرة من الأحمية ، وهو أن الخبر لا يكهم من أن أن أي على درجة كبيرة من الأحمية ، وهو أن الخبر لا يكهم من أن الأب متولى ، فنه كان سافرا في غازا أن الرئم لتاتبع (لا بن رضا علمه متولى ، فنه كان سافرا في غازا أن الرئم لتاتبع (لا بن رضا علمه متولى المنا أن المرافق على على المنا المي المي على من منه عنوا من الي المي من بيا و الأب بيته 17 - وكل ما قال خليل على المي يكون النكور في كان أن منها أن وربة الأب أم تكن قد شركت على الشيرة عالسية عالله ، 11 المن حيثة ، فأغنب 11 الفر حكم المنهار وكذارة في و دنه السيرة عالسية عالمي الما المن المنا المنا وسيد . 11 السيدة عالسية عالى 11 المنا المنا المنا المنا وسيد المنا المنا وسيدة المنا المنا منا المنا وسيدة . أن المنا منا أن وسية المنا المنا وسيدة المنا المنا منا المنا ا

انظر حكم الظهار وكفارته في و فقه السيرة \$ للسيد سابق / 7 أ.
 ۲۱۲ .

آئي منذا النساط . وقد وجمّتُ هذا لأمه لو كان في الأمر شيء مهي پائيدكل الذي يصرُّوه عليل عبد الكريم لما مكت الرسول ولشقصاله حتى يفضي في بشيء . ولكن انظر إلى الدفة التعبيرية حسد وجمل تقاليزه حتى يضحُّم الأمر أولا فيسميه و العمالا ! فيم يترقي من نقلت ( بهل بالمرى يتشني ) فيسميه و انكاماً » و « دفاهانة » ( يضي وزياء من أشيم ما يكون الرائا ؟ من يواد فيجمله المسرة مامة في نافستم المبرى . ودكنا تكون الأمانة الملمية ، وإلا فلا !!

كذلك فكاينا العلم بالشريعة لا يعجب أن يتمسل أحد الصحابة يوجب ومي مستخاف ، فيتحرط في الإنكار واثوراية عليه مخطؤ المانا بمسئوسات بعن أسهما تهجرل المسائحة ، إذ يذكر أن الورجمة هم حمية ( آشت زنب بنت جمعتر لم المؤمنين ) وأن الرزم هم إسا عصمت بن عمير ( الفركا الشهور الذي أرساء وصول الله عليه بيد يعنه الشعة المبلم أمل بيرب القران ) وإما طاحة بن عبيد الله ( أحد يشترة الملبتين بالحدة ) أن المسائلة كلها ليست إلا محفظ من مسخف المكاتب لين له موضع إلا عنت العدالة ، فالين في الانسان بالورجة أثناء الاستخاصة من سرح ، إذ الاستخاصة عن يزول الشع قرارة التحافية من مرح ، إذ الاستخاصة عن يزول الشع في قرارة الداخل، ويعف السائلة يستحقيق دائلة ، فامانا

<sup>11 . (1)</sup> 

يفعلن هن وأزواحين إذن ؟ أيشومهم الإسلام من ممارسة عقبهم الطبيعى ؟ كلا، فليس في اتصال الزوج يزوجته أثناء استحاضتها من شيء في حكم الإسلام<sup>(1)</sup> إن نضيهم الوقت في الخوض في هند الأشياء لهومساحة باردة !

ينوقح الكلب هدما يتمرض أثم هاي بنت مه الرسول عليه السلام و أضح على بن أي طالب). والرسول نفسه فلك فيسوق روابا والمرسول نفسه فلك فيسوق روابا والمرسول منها و خرجت مرجعة بدا تركياها و عرجت مرجعة بدا تركياها و عرجت من الذي يدم القريب بنا من الله المربع المها بلا شام صوافقة محتمية بالرساب المها المنها بالمربعة الكربي بدا و شوافقة بعدم بالمرب و آية الشبق المستمى وتوافلك النساء على الرسال يبدأ أنه الشبق المستمى وتوافلك النساء على الرسال بيد أنه لا يكنى بواطا المؤمنة المؤمنة المؤمنة من النطاق المؤمنة المؤمنة من النطاق المؤمنة المؤمنة من النطاق المؤمنة المؤمنة من النطاق المؤمنة المؤمنة المؤمنة من النطاق الوقاعة الرسال المؤمنة المؤمنة من النطاق المؤمنة المؤمنة من المؤمنة المؤمنة من المؤمنة المؤمنة من النطاق المؤمنة المؤمنة من المؤمنة المؤمنة المؤمنة من المؤمنة المؤمنة من المؤمنة المؤمنة المؤمنة من المؤمنة الم

 <sup>(</sup>١) أنظر مثلا السيد سابق / فقه السية / ٨٦ \_ ٨٩ , وواضح أن الشيخ حقل عمد الكريم لا يدوك الفرق بين الحيض والاستحاصة !
 (٣) ص ١٥٥ .

أرس الله ، الذي أكداً أن شفاعت مستال كل المسلمين ، فكيف لا السلمين ، فكيف لا السلمين ، فكيف لا الناس بعد ؟ وحلت أله بطرة الأولى لجمية ، و ألى أن لمرحم ، و ألى أن المرحمة و ألى المرحمة و ألى المرحمة ألى يكن الراحمة ألى المرحمة الله المرحمة الله المرحمة والمرحمة مناسات ويدهم المرحمة والمرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة والمرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة والمرحمة المرحمة المرحمة

ونظر ، أيها القارئ الدينو ، صفه أيضا ، قال المؤلف الهيخم : \* من أمن عامل قال : فريح وعلى من الأصحار الله من يأسكن (1200 من الله من المنظولة المراقبة فقدل الما قدار الهدينية الطولة المراقبة المنظمة المناطقة ال

<sup>(</sup>۱) أي من بني العجلان

<sup>(</sup>٣) معنى 8 الحارية 9 هنا . و الشابة الحديثة السن 9 ، وللفعمود الزوحة التي ماور عابها الفعة .

أصناف قائلاً ١٥ حتى الجمارة وأى الشابة السعية السن أاتى بالكفر
تجائل مرحلة القطولة ، أم تصبر عن التصائم بالذكرة و
تجائل مرحلة القطولة ، أم تصبر عن التصائم بالذكرة و
كانوا معتول . إلى هذه السرجة بلغ هذه الأخر في ذلك الاستحداد والكنف من الأراب ألها القلارة الأراب أله المتحدد والكنف من الاستحداد والكنف من الاستحداد والكنف من الاستحداد والكنف من الاستحداد المتحدد من الكفائل من الانتقاد المنافق المنافقة والمستحدد بشرى الوائل المتحدد عثم من عليه الوائدة المتحدد عثيرة من المؤلفة المتحدد المتحدد عثيرة من المؤلفة المتحدد المتحدد عثيرة من المؤلفة المتحدد المتحدد المتحدد عليه أما وقد المتحدد المتحدد من المتحدد المتحدد المتحدد عدم المتحدد عداد المتحدد من المتحدد ال

والسبح الرقل هو من بأن يعد أربعة عشر قربا بيتهم واحدة من السلمات بنبىء لهم أداق طلبا عليه سرى الوقاحة المتهجمة المجمعة المربعة المتعجمة المجلس على هذا المتعجمة المجلس على هذا المتعجمة المتحجمة على المتحجمة الم

ويمضى كاتبتا الموضوعي الحريص على الشبت من كل ما ينطق يه فود فيتقرِّف واحدا من كبار صحابة رسول الله العظام ، وهو

(ارح أو الراحة أو الالين ما أما أورح قوله قد يمات إلحاقة القسية الدينة مع المساورة المقيمة من الأورج قول مورية المقيمة من الأورج قول مورية المقيمة من الأمينة المؤتمة إلى مستحيل طبي الروح أن مصلات البيال والقدايل ، وحكما يمسح من المستحيل طبي الروح أن يمضل شدة الميكارة . وفي حالة الحريق تقد كوثرة طبيعة فقداء الميكارة المؤتمة من المسيحية من عام طرح في أن أنهضة ، وأسبب أنه من الدوح المقاطقة ، وفي حالة المروح أن المؤتمة المواجعة المواجعة عليه المهمة ، وفي مستحيل الأمينة عليه المهمة ، وفي المستحيلة عليه المؤتمة ، وفي المستحيلة المؤتمة عليه المؤتمة ، وفي المستحيلة المؤتمة عليه المؤتمة ، وفي المستحيلة المؤتمة عليه المؤتمة ، وفي المؤتمة المؤتمة عليه المؤتمة ، وفي المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة عليه المؤتمة ، وفي المؤتمة المؤتم

المغيرة بن شعبة ، رضى الله عنه، بالزنا دون أي سند شرع, أو قاندني ثم لا يقف عند هذا الحدُّ بل بدُّعي على عمر أنه ضغط على أحد الشهود حنى غير شهادله فلم يكتمل نصاب الشهادة في جريمة الونة ، وهو أربعة شهود ، ومن ثم ثم بوقع عليه الحدُّ . وهكذا في - ولة واحدة يتهم الكائب الهمام النين من صحابة رسول الله في نزق طائش، وهو رجل القانون الذي ينبعي عليه أن يدقّق في كل كلمة يحكم بها . وملخص القصة أنه كان للمغيرة جار لم يكن بينه وت مودة هو أبو يكرة ، وكان لكل منهما مشربة ( أي حجرة علوية ) نواجه مشربة الآخر . وذات بوم اجتمع عند أبي بكرة بعض أصدقاته ، وهم زياد ابن أبيه ونافع بن كلوة وشبل بن معبد ، وهبت الربح ففتحت الكُوِّدُ التي في مشربة المنبرة المقابلة لهم فرأوه وهو بين رجلي امرأة ، فقال لهم أبر بكرة : قوموا انظروا . ثم طلب منهم أن يشهدوا فسألوه عن المرأة فقال إنها أم جميل(١١)، فكان جوابهم أنهم لم يروا وحهها . ومع هذا فقد ذهب بعضهم إلى عمر واتهم المغيرة بالزنا بأم جميل ، فأحضره عمر وأحضر الشهود أيضا وواجهه بما يقدلون ، فأجاب قائلا : سُلُّهم كبف رأوني : مستقبلَهم أو مستدبرهم ؟

 <sup>(</sup>١) امرأة من أمل الكوفة كان قد مات عنها زوجها ، وكانت تشبه زوجة المغيرة .

<sup>(9)</sup> مثل المدارة الراسم مستورها من معر ، من محرو تشهير عن أسية جالت بينا غسه ، و إلى ألفت قبل بمستم بن براه في قالها وقد رقم مشكل المستمين على المستمين ا

شخصية المرأة . فعما عسر عن المفهرة ، وجلد الشلاتة الأرائل حدًا القذف (1).

هذه مي القدمة ، ومي ، كسابرى القرائرة ، قضايدة تدكير تهها حقر أم واقصى ما يمكن أن بقال إلى المقبرة شركة . لأن الأهر عليه لم الشيهات من كل جائب ، فأم يركم كان إلى من كان الأمر و أي كان حسماً أن ويركّ في فين على ته إنه ما كان بيمن أن يعتال إلى ما كان يعتد نمي بين حاره ، وإلى المتر في كان طب أن بدائل كرّه وينصرت إلى حاله ، وإلا المع يقر المستر في يُل المرت حراتها ، والشبهات في المحدود كما هو معروف . تكفير ين طبح المتاجع ، وطلى كان طال فإن نصاب المناجة لم يكتب لم كان قاما واقد أربال سول الله عندما كان يأته الراسل معرفة على المرتاح المادي / على محمد أو المعلل إلى المن كان كان المواسمة الم يكتب لم المرتاح المادي / المقبل محمد أو المعلل إلى المن الم حدث على المنافق المناب المنافق المنافقة الم

كرافيها واسطحة السحاط المقامون العام ( ۱۸ م ۸۱ م ۲۸ م والد الفام المتحدد المت

ين بالزنا بكامل إذاته ورجه ، وراجعه في ذلك مرأت ربصرق وجهة عن لما يعرف من حيث ألى يتوب إلى الله إن كان قد زني قداد .

على ذلك يعرف من عمر ألى عمر قد أحي ألا تكمل السجاءة على ين ينه . قد تكان بلمال جرى على سنة الإسلام ، وسجه ورة قصت ،

ينى الله عنه ، التي يذكرون فيها أنه سعم تقرا يشرون الخمر في 
ين أحدم تشرر طبهم ولاعاتم وهم مطلبون بالمربع وتوقفهم 
ين المناني ، فترور أنها إلى كانوا أمانوا عمل إداما باسرهم للحمر تبي 
مو قد أسال في حقيم عدة أمانوا عمل إداما بسرهم للحمر في ينتهم 
ينز ورم عليهم عن ينتهم عدة المناد ، إذ يجسى علهم في ينتهم 
في الأمر أكثر من ذلك ، ثم طل كانت زوجة المغيرة متصمت بعد 
في الأمر أكثر من ذلك ، ثم طل كانت زوجة المغيرة متصمت بعد 
في الشر أكثر من ذلك ، ثم طل كانت زوجة المغيرة متصمت بعد 
في الشعيرة متصمية عد المناسبة ؟

على أن هناك رواية أحرى تقول إن الفيرة ، يسبب تأثير نقك المؤدة ، يسبب تأثير نقك المؤدة . كان يتبادها للمؤدة المؤدة المؤدة

<sup>(1)</sup> وكان عدر نف يتمل ذلك في الدية مع أمثالها من وأولادهن. (1) نفر تارخ الحدرى / 1 / 1 / 1 / 1 / 0 و فوح البلدان ، للبلاذي الم ط 1 أمركة علم لكتب الدرية / ٢٥ \_ ٣٥ \_ ٣٥٠ - وجدها القارئ في ص ٧٥ \_ ٥٠ من كتاب و مجتمع بترب 4 لنابل عبد الكريم .

أسك بها عليل عبد الكرب بأطائره وأسانه كأنه وقع على قطمة من العظم متجاهلا الرواية الأخرى ، وهى الرواية الذي تدخل المقل طلبي من المشقل أن يقيم المنزء على مثل حمد الجريمة وور الرائي الذي يقرز الديلي علقة بدينون بها على المصحفاء المنزو الديلي المصحفاء المنزو الديلي علقة بدينون بها على المصحفاء وفي حهد من الأي عهد عبر الذي لا يشكن أن يسلم مع تقرف الملتوة بقي جبل في ينها ، يأن يُشمّد معها وحدا عالمات عني المناف أن قدم والمناف المناف عدم ومناف المناف ا

<sup>(</sup>١) كذا تركيب العملة عند مولانا الشيخ

 <sup>(</sup>٦) محمع بزرا / ٥١ . وانظر الكيف النقهي الزائع لهاء القصية عداد عبد الثمال الصديدي في كتابه السالف الذكر ، وهو قريب تما تلك لكك أكد نفصية

ان بيتر المغيرة على الآقل المعنولة بين حسلم في غيابه ( الواقعلة و المعلوة المحروط المعنولة على الآقل المعنولة المحروط المحروط

<sup>(</sup>۱) فرزج لمد یکن شام بل کان قد مات کسا سبق الفول ، أی آن الشرط لم یکن بختر عرص الزرج أن شابه لمیتردد علی المرأة ریخونه مسها ، بل کان ، یانا ذهب ، بدلهه المناهد توزیل واشدار ما ناداجه . رکان صعر ، کما الله ، باشل حل قالل مع الرامل وارلادهن فی المدینة .
(۱) مستسم غرب ا ، ۲ .

معاقبة من تسوّل له نفسه بشهادة الحق 1 ولقد أقرُّ عثمانُ اللغيرةُ على الكونة ، فهل كان عثمان هو أيضا يشجع الزنا والزناة ؟ ثم إن هذه المالة تنهى بأن المغيرة ، عندما رأى الشهود الثلاثة الأواثل يُجلِّدون ، ل يتمالك نفسه من أن يخاطب عمر قائلا : 3 اسْفني من هؤلاء الأعبد ١ ، د رهي كلمة ندل على مدى الماناة التي سبيتها له هذه الشهادة التي لا يمكن أن توصف بأقل من أنها شهادة متسوعة قامت فها الكراهية بدررها ولو دون وعي من أصحابها ، إن لم نقل إنها شهادة ظالمة ) ، فصا كان من عصر إلا أن رد عليه في غضب : و النُّكُتُ ، أَسُكُتُ الله قالُ ! والله لو نمَّتُ السُّهادة لرجمناك عُجمارك 1 ، فهل هذا رد رجل يحب التدليس في الشهادة ويعرى به وحرض عليه ؟ الواقع أن المؤلف هو الذي يدلس: فالمنيرة لم يضبط في بيت أم جميل كما قبل في الشكوي التي رُفعَت لعمر والتي تلذذ الشبخ بايرادها عاضًا عليها بنواجده وكأنها الحق الذي لا يأتيه الماطل من ابين يديه ولا من خلفه . ولو كان قد حدث فعلا أن هؤلاء الأربعة ( كما قال المؤلف في نقله المبتور من سياقه (١)) قد ترصيبوا للمغدة حتى رأوه يدحل دار أم جميل ثم بعد قلبل هجموا على الدار وفاجأوهما يزنيان ، أكان المفيرة سيظل فوقها يمارس معها قعل الزنا

(۱) مثل تنظر رنبته القصني المخاص بعشابهة شعر أسة بن أمي الصلت المترأن وتقك الأعمر الذي يعاول أن يرهم به المقراء أن الرسول كان باكل من ترامن الأصنام حتى بعد مبعثه ، وهو ما سوف نصرص له فيما بعد . يراحته مثلما قبل في شهادات الثلاثة الأوائل دون أن يعبأ بوجودهم وميونهم المتطلعة وبالفضيحة التي تنتظره بل دون أن تدفعه هي عن نفسها خوفا من العار ؟ إن هذا لهو المستحيل بعينه ا لكن الكات القاضل الذي يفرح بأن تشيع القاحشة في الذبن آمنوا يظن أن ليس لْلقراء عقول ! لَقد رأى الشهودُ ما رأوا في يبت المغيرة عبر المسافة التي تفصل بين الكُولين المتقابلتين كما ينًّا ، فهل من المعقول ( كما قال الشيخ عبد المتعال الصعيدي ) أن يستقدم المغيرة أمُّ جميل إلى يمته ويزني بها هناك وفيه امرأته ( وأولاده أيضا ) ؟ وتصل خفة دم الكاتب أُوحَهَا حِيْمًا يَقِفَ مِن عِمْرِ مُوقِفَ الْمُلْمِ ، إِذْ يَقُولُ : 1 لَنْدُ عَزَّ عَلَى عمر أن يُرجم أحد الصحابة بتهمة الزنا ، ولكن توقيع الحدود والحكم بالعدل والشرع أولى ليعرف المسلمون جميمهم وغيرهم أن الناس كلهم سواسية أمام الأحكام لا فرق بينهم ع(١). وأرجع الظن أن هقا الحقد العارم على عسر والمغيرة سببه أن الإسلام قد اكتسح قوى الشر والمدران وقتح اليلاد وأحرز النصارات إعجازية في عهد الأول ، وشارك الثاني في كثير من معارك الفتح المظفرة وأبلي بلاء عظيما فيها منذ أبام الرسول عليه السلام حتى يعد أن عزله عثمان رضي الله عنه عن العمل ، معرَّضا نف للهلاك وفائداً إحدى عينيه في إحداها (٦).

<sup>(</sup>١) ص ١٠

 <sup>(</sup>٣) انظر في ترجمته وجهاده في صبيل الله . و أسد الماية في معرفة المحلبة » لايمن الأبير / عقيق الينا وهاشور / دار السب / ٥ / ٢٤٧

ودكانا تكون المؤضوعية المناصية الدقيقة ، وإلا فقلا القلم يبدامل الكانب إحدى الروابنين مدلًا بالملك على انتراه ، إلا أوهمهم أي ليس مناك إلا هذا الرواية ؟ المنابي يحكم على المنهزياته أوقد دون أن يكون دون من حيا ودن أن يكاف نفعه حين مؤنة تخليل الرواية المواقد واقت عراد فاردها دون التانية مع ظهور موارط المنوس فقهوا جليا ؟ شاكلة والتحسب ؛ كما نقول الدعاية المرجودة على ظهر الكتاب !

راستور محمد ذلك كله أن الغيرة قد زا وأناه المله عدم والفنوي، ولفنوي المله عدم ولفنوي المنافرة من بعد ذلك كله أن الغيرة المبطور الجنس بطور الجنس بطور الجنس بطور المبطورة على أرد فيه بحيث لا يبال في عارسته بعلال أو حرام أو عبب ، فعا دليل ما فعله الشهود حين صعتموا على المبلغة في على المبلغة المب

والخرض ، يا شيخ خليل ، أن ما فلته في عمر ويواعله صحيح ضائمًا . فلم أن المديرة في الحدود وغيرها من الأحكام التي لا تصاق بالعبادات هي خصوصية السبب واللفظ معًا كمنا تدَّعي في كتابتك الأعرى ( وسوف تنافش هذه المسألة فيسا بعد ) ما دامت هذه الأحكام في رأيك متطورة ولا معنى للالتوام بها على الدولم ؟ ألا ترى أن الناية عندك هي الانهام والتحطيم ما دام الأمر يتعلق بالإسلام والرسول والصحابة ؟ (1)

وأنا كذا قد رأينا الكتاب العدل الشديد السهياب يتفارق على مررض الله عديمه منتبعي الزان وكاناتا أوانا في نظا لا بدر منتبا في مسرف ما قد سبد الراحلين . إنه بصول اللبتة المنافز المنتبا في مسوف المنتبا في من المنتبا في المنت

<sup>(</sup>١) غض الشهرء تجده هند د. سيد المدني ، الذي ساق هذه الواتمة منهما عمر بن العطاب الصاحل على حفود الله الإنقاذ المنهرة . وهو يصنعه ها على مرجع نبسي ، والشيئة بمنظون هم يضفا حلوقا كما هو معروف النظر سيد القصيم المنظورة والشرات الهستمر الدري الإيتاع الم ليطامول ا 1977م / 1770 م 1771 . (٢٦٤)

<sup>(</sup>٣) بارك الله فيك يا سيدنا الشيخ وفي أنفاظك الرقيقة السية !

كان الحتم اللازم أن يتوقع ذلك . أليس هو ابن مجشمع يشرب الله عن الواضح أن محمدًا بنهيه صحبه عن دخول بيوتهم ليلا م أن(<sup>1)</sup> يجنبهم المرور بتجربة قاسية تخطم معنوباتهم وتمنعهم من الانخاط مرة أخرى في سراياه وغزواته وبعوثه ، وتعتى بها تجربة مناهدة الزوحة تحت رجل آخر ، لأن الاستحداد والامتشاط والاغتسال والدر والعطر لا تستغرق حميمها من الزوجة أكثر من ساعة ، وهذه لا تماري أن يقضى الزوج الليل بطوله خارج بيته ، خاصة وأته قد عاد مجهدًا معذَّرًا. ولماذا لم ينههم محمد عن الدخول على الزوجات تهارًا وحالتهن في الليل أو النهار واحدة : عدم الاستحداد والامتشاط ؟ وما الفرق بين أن ينتظر الزوج حلياتيه بعض للوقت حتى تشزين له سبواء بالنهار أو بالليل ؟ إنَّ محمدًا الحصيف كان يعرف أن الليل هو الوقت الفضَّل لتلاقى الأحدان خاصة في ذلك الزمان ، إذ لم تكن إثارة الشوارع والعارقات قد عُرفت بعد ، وأدوات الإضاءة كاتت آنذاك ضعيفة واهنة كليلة تمكّن من الدخول والحروج في أمان ، خاصة وأن الناس قد أوت إلى مساكنها وانقطعت الأرجل السابلة . لهذا نهي محمد أتباعه عن الدخول على الزوجات المفييات في ظلمة الليل حتى لايفاجأوا يما لا يسرهم بل يفزعهم ويفجعهم ويدفعهم إلى الإحجام عن الخروج ١(٢).

<sup>(1)</sup> بقصد أن مجتمع يترب ليس إلا ماعورا كبيرا ، فسادا يتوقع الجندى

النائد من الغرو إلا أن يجد زوجته في أحضان عشيق ؟ (٢) هكذا جاء تركيب الجسلة في كلام مولانا الشيخ .

<sup>(</sup>٢) مجتمع بترب ٨٢ / ٨٢ . وسوف أوره بند قابل حديثا للرسول عليه السلام بيضح أصحابه العائدين من النزر نهارا أن بؤجلوا دخولهم على =

إن ما يقتريه خليل عبد الكريم على سيَّد الخلق ليس له ال معنى واحد هو أنه الله كان يفتُن ( القوادة ؛ وأستغفر الله ! فانظر إلا تبلغ الوغادة بمض الناس ! إن الرسول عليه السلام الذي حرم ديد الما تحريما شبعًا وتوعّد عليه ، وبخاصة في حالة الزنا بالمغيبات ، نوعد رهيها ، هذا الرسول الكريم يتحول على يد الكاتب المؤدب إلى فراد أستعفر الله وأستنزل منه اللعبة على كل عَمَلُ زنيم رفظ لتبد ! وكا ذلك لمه ؟ لكيلا يققد كال جهود رجال المدينة في فنح البلاد التي يمع إلى إخضاعها والميطرة عليها طلبا للمجد والسلطان . لقد تسى الشيخ ما قاله هو نفسه من أن أهل المدينة في ذلك الأزمان كانوا بخلدون إلى فرانهم مبكرين (١) . ولنا أن تنصور ماذا يمكن أن يحدثه دخولُ الجيش كله مرة واحدة البلدُ في تلك الظروف وطرَّقُ الأبواب حميما في وقت واحد وإزعاجُ الأطفال والنسوة اللاتي سيقمن في هذه الحالة يعماصهن وشعورهن المنكوشة وأقواههن المتغيرة الراتحة ه وليس في البيوت ضوء أو ماء إلا للشرب غالبا ، لأن الماء يُتَّقي أولا يأول من الأبار ولا بحرى في الصنابير أو ينزل من اللُّش . والكاتب المهذب أشد التهذب يحاول أن يوهمنا أن كل امرأة في المدينة كانت تعيش في يت منقل هي وزوجها فلاحم ولاحماة في البت

زرجائهم إلى العناء النص السب فما قرل النبح القصال في هذا ؟
 الواقع أنه لو كان يتند المعتمنة فعلا لكان هذا المعديث كنيلا وإخراب؟
 دو صلاة المناء .

ولا يقد ولا ألفال ، ومن تم قالحو عال الها لفضل ما تشاه . وميما لا عين مع من الأحجاء . أثم تر لا عين من الله سبحانه وتدائى على أى خو من الأحجاء . أثم تر كل حين مارت المدينة في المقل المرخد بيت دعارة ؟ ورغم ذلك شبكان المصنف محتوات أذلك بكرة المستمع عائلا ؟ الميقل محمد لهم ما يمينا من المنتجة ، وأشبهم من طرق يولهم لهلا كما يحب أثم يكوزا بدورة ورجاعهم وأمهن سبكن في أحضال عشاقهن ؟ لشائل بهنزوا بكلام ونهيه عرض الدخلق مساطق اللي يونها للا تقل المنافق على المنتفق على من المنتفق المنتفق على من المنتفق المنتفق على من المنتفق على عدن أقهم لم يكونوا الدخلة ، على حين أقهم لم يكونوا الاتنفق بيده للمناخ عاد المنتفق على بدون المنتفق بيده للمناخ عاد المنتفق المن

رات حدث آن بحث التي ناقل بعض رات برسالة إلى بعض طول الدين ، وكان من توجيه له أن مني جاء أرضهم أو يلادهم فلا بتعشقها لهلا حتى يصمح ، ولم فلينظر رومش ركستين موسأل الله قدان وحشيد به ... ولا 17. أنسبت هذه التميمة من هي نقسها غرات التي ناسح بها جزود عند مورتهم من الغازة أكانكان ما أيضاً أيضاً فرادة كان بيارار أن يدُّم على روع تراه الواف المؤلف المقيف ؟

 <sup>(1)</sup> انظر على يوسف السبكى 1 الرسائل النبوبة \_ تحقيق ودراسة 1 ط ١ / ١
 ١٤٠٠ \_ ١٩٨٠ م ٢٠٠١ .

طبى أن هناك حديث أخر عن جابر أنهم كانوا نائيس م إسدى الغوادان فهارا و وكان حمار صديت عهد بالرواح آلمان و قصحه طرائح الله بمنها فهادا الله فالمحادث المقدية ألا أن سائة لدولت أبدا فاكن منتشط المدين ولمستحد القيية والأ أنى أن سائة لدولت عا حكها هادك واكن الأمر هر هر م الله على أن المحكمة في أن المحكمة في أنسس المحالفين هي إصادا السيوة فرصة لاستقبال أواجهين في أحسى حالاني . وفي هذا إقدام ، وأى إنجام ، في الانا المهدأة المائية المتاب

والعجب الغرب أن المؤلف قد سن له المحكم على مجتمع للنية هدامكي طال تعاداً ، إلا أكد أن أمكام الإسلام وقد همست عليه ، واللك لتفرونه بخصائهم معيدة المجتمع لتقروأ أشرى في يشتره ويريل جريل بالرحي أمام أهراه تم العائمة والشتائيم بعقد القرآن وطراحت مع السنة البرس أمام أهراهم على سؤال الرسول في كل مصيرة وكميزه ، والميتافهم الجزائرات الأهداء في تقاول والمخارجة ومعتودة عددهم وقدم ها الذي كان يقدمهم لتشدان الملاق والمحارجة ...

(۱) صحيح البخاري بحائية السندي ۱ ۲ / ۲۲۰ .

(T) انظر 8 الأس الفكرية لليسار الإسلامي 4 لخليل عبد الكريم 1 1 1-

ازعم بأن محمدًا لم يكن رسولا بل مجرد طامع إلى السلطة

بدال خلل عبد اكرم في كتابه و قرص من القبيلة إلى الدولة الأكراء أن بقول إن الأمر بالنسبة ضعد ناقد لم يكن آمر نبوة بل أمر ويقد الراحة ، فهو لهى آخر من خلقة في سلسلة تنظم أجملتاء فيسا وهنداً وحد النشاء ، الذين كان كان لم نتهم حاكمنا على مكه وزجما التريين ومعنى على أن بجمل لها إنطاق على الديب كالها فظم وفرى إلى عدادائية ، إلى أن جاء محمد ذكان أحمى سنهم حيث او إلا مستطاع أن يحتق ما لم يستطيعو وأسر الدولة القرضية التي كالموا يقسيون إلى ترز لهم، "كان بقط المشاورة المراسومية ، التي توفرت في عهده ولم ترز لهم.

ربناً بأشأى ، ومن بقرل الديم خليل إنه هو الذي جمل النهق الكان الكبير التي أصبحت تدميم بها في مكة ، وذلك بعد أن جسمها في لمنذ المبدار ومرحم في بند وليدن أولاد والدين الكبيرة 20. رهو يأم أن تُعسبًا قد أسس مؤلة مركزية في مكان الى كمان أول من مكماء رأية كان بهدف إلى مد نقال هذه الدولة المتدمل جورة المبدر حسبة الدولة التشكر و في بناة

الطرحليل عند الكريم / قريش من القبيلة إلى القولة المركزية / حينا الشراء ١٩٥٢م / ١٩ وما يعدها .
 الشراء ١٩٥٢م / ١١ وما يعدها .
 الرحم السابق / ٢١ - ١٧٢ / ٢٠ / ٢٠ وقي هندة العبيد زاء =

الدولة ومَشْرِ الشماسك بين قبائل العرب ، وأن أبناءه وأحقاده مد التنفيُّ

خطاء قوظفوا الدين لغايات مياسية (١١).

أما هاشم فيقول مولانا الشيخ إن إنضامه وسقايته للدسمي كان غرضهما تعرب الرب بأن في مكة سكورة وأن هذه العكومة بعزو . يأن عكم العرب جميما وإلى كان مسكورة ولما على إحساس بأن يأن عكم العرب المنبئة المنتجة المسلمان الذي أسب جيدً أحسر 17. ومن بين الإنحارات التي ينسبهما المؤلف أبي هاشم أنه هو مساحيه الإبلاق الذي غراب به تجارة مكة من المتطاق أهابي العرب المساحية إلى الذي الذي غراب مجارة مكة من المتطاق أهاب العرب المساحدة المحافية المناس وتقديرهم قاطبة . وهو يتصد هنا على بيتن الان أتريمري يقول

بمحلت من الجاء أهني أفي تكون أبل دولة عربة في وسط شبه تحريرة الحريبة ( من 17 ) . ووطا عميت عبد قريب ، وقوان مكاه لا يقع في وسط شبه الحجوزة إلى يعاده بروس بالم على أن الشبح خطال المن المشتخط المن المشتخط المن المستخط المن المستخطر المناس كرف من المستخطر المناس المناس والمناس من مها الحديثة المركزية والمنهم وأنهم ساب عمرات المحريض الرئيسة من المناس الم

<sup>(</sup>۲) ص ۲۹ ـ

<sup>(</sup>٣) ص ٢٩ وما بعدها .

يا أيها الرجل الحول رُحُلُهُ هذا تزلتُ بَالَ عبد منداف الإجداد المعد من أناقها والراحلون لرحلة الإبلاف؟

رهما ، كسما يرى الفارى الكريم ، لا يدلان على شيء مما يقول المؤلف ، إذ ليس فيهما ذكر لهائم (١٦ . لكن المهم هو أنه يستخطص من الإيلاف دليلا على أن فاعله لابد أن يكون حاكمما لمدينة مكة الذه . (١٦)

وعن دائم أيضا يقرل المؤلف إنه أول من أصهر إلي أسهات القبال في سرية المرب ، ثم سار على حت اين عبد الطالب وضغيده محمد بن عبد الله؟؟ . كذلك يشعى أن هائمها ، من آجال إقامة الفراة القريمة ، كان يممل على إرساء قواعد المدل الاجتماعي ، ومن ثم طالب تربتا وإنمام الحجيج ومقابعهم ، ومو ما كان يستفيد عنى المثام الأول تقراوهم (الا

ومما يستند إليه خليل عبد الكريم أيضًا في القول بأن هاشما كان مُلكا أو شبيها باللك على درلة قريش ما جاء في الخطية التي

<sup>(</sup>۱) ص ۲۲

 <sup>(</sup>۲) عس المرجع والصفحة .
 (۳) ص ۲ - ۲۲ .

أصلح يها بين قبلة خزاعة وعُلُوه ، إذ قال : 6 مماتر الناس . مس كل الرافعي وفرية إسماعيل وولد النصر بن كنانة ويتر قصى من كجر وأرباس مكة وسلطان النحم . ذا فروة السرك وأنباب الحسب ومعيد المهلد وعالمة المثر ، ونحمت جسال الأرض ودهالت الحس وساعز الأم و 11) .

ونيلغ عبد النطاب الذي يؤكد المؤلف أنه متحصية بابود استطاعت أن متحوجه النطابات السيابة في رعة برسها عرصة المتطاعت الدستوعب النطابات التي وعلى بدنا فقد المشاد السيابة المتحدث بها برائح والمعابر ( كاميا بقول خلق ها الكري بحمد ثلث وملء نبه ) فيا بالرؤى والهوائف وأدعى أن أنه أن المتحدث من المتام طالبات أن بحضر من صلبه فيتنى دولة قرمتش يقوم بأمره ليضا أن شأبا متطابات أن شأبا متحرص من صلبه فيتنى دولة قرمتش يقوم بأمره حرص على رعة والمربوالال، في المتحدث عن معدد المتحدث عنى بعد المتحدث عنى بعدم حرص على رعة وإلى المتحدث ا

<sup>(1)</sup> ص ٣٧. (7) ص ١٤٤ - 3 . (8) ص ١٤ - 3 . (9) ص ١٤ - 3 .

نصب ، بل هو يمضى فيغول إن تقديم عبد المطلب ابته حبد الله الشحة للآلهة هو أحد الطقوس التي يخبرنا علماء الاجتماع بارتياطها ريمة الأحلام(١١). وهو يسمَّى رأيا عبد المطلب الخاصة يذبح ولده عد الله 1 منظورة ، أي ﴿ أَسَطُورَة ، كَمَا يَصُورُ الأَمْرِ كُلَّهُ عَلَى أَنَّهُ حطة الممها ذلك الشيخ بإحكام وخبث بغية الوصول إلى يعض الأعداف السياسة (٢). وبالمثل يؤكد أن أمل عبد المطلب في أن يكون م أو أيُّ واحد من صلبه نبيا قد شعشع في دماقه ( وهذا تعبيره ) حي يشره بذلك أحد العرافين ، ومن هنا عمل على نشر هذه البشرى بين الناس (٢).

على أن الأمر لم يقتصر عند عبد المطلب على استغلال الدين لأهداف سياسية بل كانت هناك وسائل أخرى توملً بها شيخ قريش إلى إدراك تلك الأهداف : منها توثيق علاقت يمس حوله من الملوك كسيف بن ذي يزن ونجاشي الحبشة ، وعُدُّد الأحلاف مع القبائل المرزة أو الإصهار إليها ، وإحارة المضطهدين ، وإطعام المماكين . كل ذلك يذكره خليل عبد الكريم على صبيل البقين والقَطْع مستخدمًا

<sup>(</sup>٢) مر 11 رما يندها .

<sup>. 17 - 17 - (</sup>T)

مصطلحات الشيوعيين ك 1 اللكبة الجماعية 1 و 3 الجماع انحرومة ؛ و 1 تسارع الجنمع الكبي في التفكك ؛ و ١ النسل الطبقي 4 و ٤ عُمرُق الكادحين 4 و ٥ أصحباب الفيارك ، و د عما الشُّغَيلة ، و ٥ فائض القيمة ، نما سبق أن ردَّد بعضا منه بحدا فيره نذرا عند كلامه عن هاشم . بل هو يدعو بصريح القول إلى الأخذ بنظرية ماركس في تخليل الأوضاع أنذاك مع الأخدة ( يا ولُّداه ! ) بظرو مجتمعنا في الاعتبار أثناء الاستعانة بها(١)، كما يصور عبد المطلب وكأنه منظّر أو زعيم بلئني إ (٢)

وهو يجعل حدُّ النبي أيضا حاكمًا ذا رعية (٢) ، ويزعم أن استئمر حملة أبرهة على الكعبة واندحارها استثمارا ذكيًا . فمثلاً لم يشاً أن يدخل في حرب مع القائد الحبشي لمرفته أن حرارة الصحراء وصعوبة الرحلة من البمن إلى مكة كفيلة بإفشال الحملة(٤) ،كما

<sup>(</sup>١) ص ٣٠ ـ ٢١ - ٢١ ـ ٨٠٢ . وهذا الكلام هو تما يطلق عليه محمود السعدني نهكما به وبأصحابه : ٥ الكلام الحنجوري ٩ إ , a. \_ 4V . + (Y)

<sup>(</sup>۲) ص ۲۹ .

 <sup>(</sup>٤) يقارن الكاتب هذه الحملة رما عُينُ به من هزيمة ساحقة بما على لجيش نابليون الذي كانت للوج روسيا وستاؤها القارس سبيا في وجوف منحورا ( ص ٥٠ / هامش ٧٧ ) . ولا أدرى كيف فاته القول بألة عيد المطلب قد استغاد من هذا الدرس النصالي الروسي في غليله للأسباب الموضوعية ونوصله إلى أسرار البنية التحتية التبي أدت يأبي المهريعة الأبرهية ... إلى أخر أمثال هذه الألفاظ الحجوبة إ

لى من " مريا نفسية عرف فيها طبي أوثار الماملة الدينية التأجيبة في ظب الفات المعنى المعراق فأنهمه أن مكة بلد سرام وأنها في حماية الله . مراكب بعد مريمة المجيش الحبيش أخط يشيع أنها من قامل و القوى الملية الدينة التي تقمي البيت و ( ) .

هذا من قسى وماشم وعبد الطلب؛ ولا يعتلق الأمر في حالة محمد (حب دعاوى الشيخ خابل) من ذلك كتبرا . وهو يعدّد أولا للقدات السياسة والاحتماعية والاقتضافية والمقاتفية التي صاعفت على على إقداد الدياة القرضية مطعم أحداده من قبله بأرسان : ومن هذه القدات ثلاث الأخال الإسراطوريين القارصة والبيزيقية كانت قد بنته تمر وحات المنكل والابهار عشية طهور محمد على مسرح التاريخ (17) . والمحتال ترجيه الأنسار ( اللبي كامل يصدقون الشهامة والمروة والمحدة وتقصهم المحكة السابية في ذات الوقت (17) به والجواعد حيسا

<sup>(1)</sup> مر (3 ، والقرى العارية التيبية) ، في معطلح اليسارين وأمثالهم ، من الله مبحثه وتعالى ، وعلى أية حال فالقرآن بقول إن الله هو الذي دم أسحاب الفيل ، وواضع ماذا بهد أن يقول كانبنا الألمى !

<sup>.</sup> TE - TET , TTT , (E)

الله المقد الزائل بها أنهم كاراطي القلب مندًا للم يتخبط أن يسترًا أن بسيرًا أن مسئل والمدال المستركة والمسال المسئل المسئل إداراك هدقهم السياسي الاور إنامة الدراة القريق ( عن 10 و ما يعدها ) .

هاجروا إلى بلادهم ، وكان وراء هذا النرحيب تأثرهم بنظرية ١ الندة ١ التي أخذوها عن البهود مساكنيهم في يثرب(١) . ومن هذه القدمان أيضا لكامل شروط الرياسة من نسب شريف وحسب رفيع للقيادات القرئة (٢)؛ واختلال الأوضاع الاقتصادية في مكة واللدينة مما جما المقراء والمنتضعفين يسارعون إلى الدخول في دعوه محمد ، التي كانت ترفع شعار العدالة الاجتماعية (٢٦) . والكانب هنا يؤكد ما يقول التحليل الماركسي ( الذي يسميه بـ و الحقيقة العلمية ٤ ) من وأنا الأفكار والآراء والمفائد والمعتقبدات والقيم ما هي إلا إقراز أو تتاج للواقع المادي ، ذاكرا في هذا الصدد ما يدعسوه بـ ، علم اجتما المرفة ، ليوهم القارئ أن كلامه كلام علمي لا يمكن لأحداث يجادل فيه أو يعترض عليه (٤) . ونما يذكره الكاتب من هذه المقتمات أيضًا اجماه النظام القيلي إلى النفكات بحيث لم يعد صالحًا لأنَّ يكون أساسًا لأي بناء سياسي (٥) ، وتمهيد الحنفاء الطريق نحمد كي يعلن دينه ، الذي استعان في نشره وتدعيسمه بالشعر والشعراء

<sup>. 10- , 184 , - (1)</sup> (۲) ص ۱۹۲ ـ ۱۹۷ .

<sup>. 177</sup> or (T)

<sup>199 = (</sup>E)

<sup>. 155 . 15</sup>Y ... (o)

وليصناء أ وهو في هذا السبيل يستنهد بشم لأمية بن أبي الصلت وغير من معاصري الذي عليه السلام فيه ذكر لبعض المقائد والأمكار والسارات التي تشهد ما جاء في القرآن الكرم ، ويد أن يقول إن محمدا له بيل على وحى ، ولم يقعل أكثر من أنه أحد أمكار هؤلاء الناس وكالمهم وسبكه ترانا وزعم أنه وحى الل عليه من السعاء !

يذلك أرجر أن أكون قد لدكست تلغيصا صحيحا وواضعا ما يق مراتا الشيح . وقبل أن أملف إلى تفصيلات آرق وأقواله أو أن الدين إلى تفصيلات آرق وأقواله أو أن السن بكل المستوال المستوالية من من الأرجو المستوالية المستوالي

<sup>(1)</sup> ص ٢٠٦ وما يندها ، و ٢١٦ وما يعدها ، و١٦٥ وما يعدها .

الدين والوحى في لغة عباد الله الذين لا بعرفون التغييق ولا يحبونه ولا يستلطفون أصحابه جربًا على سنة رسول الله ، الذي كنان ولا يزال وميظل شجًا في حلق كل متعلَّع ثقيل !

رازا كان البرى والشرى وأدكّر فران حداك كاب آخر يجرى في
اللهذا الذي يجرى في الشيخ عبد الكريم وردّ فضي الكالار مع
بعض الاحتلاف الطبقة التي التعنيبها نسبي الأقرار بين أفراد البدين
بعض الاحتلاف الطبقة التي المتعدد عن و العرب الهاشيي
ودوره في تطبيل المولة الإسلامية و 161 فيبعد طن لا يعرف بواحد
ودوره في تطبيل عبد المكرم بمحترض عليه أسهاما أنه وكتاب
يحيان في فرايفن حخلفين ، على حين أجها في وقع الأحر متفاف
مناء على ما خلفين ، على حين أجها على وقع الأحر متفاف
وداحين ، إلى تعييم ما يقولانه في عقبل الشهادان بين العين
واحرن ، إلى تعييم ما يقولانه في عقبل الشهادي عما يمل على
واحرن ، إلى تعييم ما يقولانه في عقبل الشارئ من حلال إليهامه
أنها التي المعلان عدد ذائها ، وإلا تكيف وسل كل منهما إليها من

ونعود إلى الشبخ خليل وعمله على إيهام القارئ بأن الرسول

<sup>(1)</sup> وقع أن هروان كتاب خليل عبد الكويم هو و قريش من الديلة أبى الدولة المركزية ، فإنه قد حصر لمسمى إلى إقامة هذه الدولة في أشيء صليه الله عابيه وسلم وأحداد ، فالمرأى واحد إند وهم الاختلاف مى المعاون

إليدان كانوا ، دون أمل مكة جميعا ، هم الوحيدين الطامحين إلى لدكم الطامحين في الرئاسة والوصول إليهها يكل الطرق بما في فلك الشمات على أذانان الأباع المساكني راستخلال الدين في الغنري بهم وفي علومهم والإخاذهم آلاب صماء عمياء توصلهم إلى هذه الخابة . مأنا بالسيد للرسل عليه السلام ودعوى طمعه في الحكم والسلطان مذرق توصل الحديث عبها الآن ، وأما بالنبية الأجدادة فإلى الذارئ عالمي ...

لقد كان المصابق قم الجراهمة قم الخزاءرون على التوالي يسورون مكة قبل إحمداد (الرسول بأزمان طوال(١) وكان مصابض ولديدية على الجرمييان بديران الداخلين إلى مكا<sup>(17)</sup>، كطالك بالمة تصربر من تشي من الشرف في مكة ما لمع يلنه أحد من قبل ، فقد كان ضبا شعل المشتى ، وكان قبل فيها ديا يُشع ، وكان الي أمور البت يضام المحجج للعم، وهو أول من غير الحيضية (٢٠).

 <sup>(9)</sup> قطر الأرزقي ا فارمج مكذا دار الأنطس ا مسدونه ( ۱۸۹ - ۱۸۰ - ۱۳۰۵ )
 (10) مشام السيرة السيرة ( ۱۲ ا ۱۳ ۱ - ۱۳ )
 (20) من مشام السيرة ( ۱۳۸ - ۲۸۱ )
 (20) ما المبادئة والتهاية ا دار الدة المبادئة والتهاية ا دار الدة التمام ( ۱۳ ۱۳ )
 (10) المبادئة ( ۱۳ ۱۳ )
 (10) من مكذا ( ۱۲ ۱۳ )
 (10) منام مكذا ( ۱۲ ۱۳ )

الأوزق / تاريخ مكمة 1 / 4 / 4 موسيرة ابن هشام 1 / 1 / 1 - 1 . و 2 أستبر a هو تحصيل العشر . (2) ابن هشام/ 1 / 4 / ورا بداها ، والأزرقي/ تاريخ مكة 1 / 4 / 1.

كذلك فإن فعيناً لم يكن جد الرسول والهاشمين وحقع بل كان جد الأموين أيضاً 12 . إلا أن خليل عبد الكربي يتمد الا ينقر خارج ملمة السيون للهذف الذي أشرت إليه فيلا ، الا يوهر تلطخ صورة الني وأجداده وإظهارهم يعتقبر الطامعين في الساعلان الفتن لا يمكرون إلا في الوصول إلى من كي طرق . الفتن لا يمكرون إلا في الوصول إلى من كي طرق .

تم إنه لبن صحيحا أن تُصنيًا هو أول من الدفت إلى أصبية المراقبة في ياه الملوثة ( إن صح أنه قدل ) ، فقد كدات كل من جرهم وخوات تلي أمر الكدية ، ومرّ بنا قبل قبل أن عمرو بن نعي "كان يقوع بأمر البنت ويطعم الحجيج ، أما آخر من نولي الكدية من خواعة فهو طبل بن جيئية بن سلول ، الذي توجع تصي ابنه حيّ ، وعن مارتها التقلت ولاية البيت إليه في خبر طبل لا يعينا في طلا المبينة أن طلا المبينة أن طلا المبينة أن طلا المبينة عن المبينة

= ۱۰۰ ، ۱۰۰ ـ ۱۰۰ ـ ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، وابن كثير / البداية والمهاية! ۲ / ۲۰۰ ـ ۲۰۱ .

 (1) ذلك أن قصبها هو أبو عبد منان ، الذي أتخب هاشمها وعبد شمس والمطلب وتوفلا . أما عمد شمس فهو أبو أمية والد حرب وجد أبي سفيان.

 (7) انظر این هشام ۱ / ۱ / ۱۱۵ رسا بعدها ، والأوزینی ۱ / / ۱۱۵ رسا
 بعدها ، واطبری / ۲ / ۲۰۰ رسا بعدها ، واین کشیر / البدایة والدیای / ۲ / ۲۲ رسا مدها نصى بدهر طويل ، ودلك منذ رفّع قواعدُها إبراهيم وإسماعيلُ عليهما السلام .

وما سبق ينضح أنه لبس محجها أيشاً أن نصيها هو أول رئيس لكة كما يرهم خليل عبد الكريم أما كان معنى الرئاسة هنا . وحتى لم حصيرنا نقرنا في أسلاف الرسول فلم يكن قصى أولهم • إذ كان يك نهر، وبين فصى خصصة أبناء ، وذُكِراتُه • كان في زمانه رئيس أشار، يمكة ؛ (11).

هذا ، وقد بها قبلاً إلى الخطا المضحك الذى وقع قبه الشيخ على حين رعم أن قصيًا قد انقه إلى تكرين أول دولة عربية في وسط قب العربرة الديرة المحالفة المسلمية المحالفة الديرة ولا يكلف نصر مراجعة أحد الأطالب قبل الشروع في تسويد ما سرّة من صفحات - وسنّ له بالمسلم أن يقمل ذلك ، فشئله غنى عن الشيدة والمحتمين ، ديكن أن يقول حتى يكون ما يقول هو مقتلي الدين الذلك لا يأبد المحتمن أن يقول حميما جاء مخالفة المفاتل الدائلة والله عن المنافئة الدينة الذات الذ

. TT - TT / T / (5)

وعلى أية حال فإن الرئاسة والرعامة هنا إيسا هما في أنفس الفي رعامة قبلية ومكانة اجتماعية أكثر منها أى شيء آخر ، وإلا فإلى الجيش مثلا والشرطة والرزراء ؟ وكذلك أين الشعراء والمعتنباء النين كانوا بعيطون بالحكام والأمراء في بلاد المرب (11)

ومن ادعابات الكاتب المجبهة أن قصيًا كان بعدل على شر التعامل بمن قائل الدب عن طابئ قعيرة العج ، كساك كان بهدف إلى إقامة دولة ترتبة بعدا سيادتها على جميع العرب <sup>179</sup>. ووجد الصحب في مذا الافعاء أن طولة اليمن أقسسهم لم يقكروا في ال بعدول طالعام خارج عدود والاجم رغم أنهم كانوا أسحال ما موظل في القداً، وصفارة مزدهرا وظت أيديهم التجبوش المبتدئ

(1) ولفل هام في الحسين في أن سيد أمير على ، في كابه من عليم الحريب المسلم لله الله كان المسلم الميس بالشيط بالله كان المسلم الميس بالشيط بالله كان عبد ملكم الله الله الله عبد المسلم على العجاز كان ، وهو بطبيعة العمل ومع الأشار الميس في العجاز أنها وحد في المسلم بالله بالمسلم على العجاز الميس الميلة المائلات والمينة وطيرة ويضوا من المسلم الميلة المسلم الميلة الميلة والميلة وطيرة والميلة على مسلمة الميلة مسلم المائلة الميلة المسلم المسلم الميلة المسلم الميلة المسلم الميلة المسلم الميلة المسلم الميلة الميلة المسلم الميلة الميلة الميلة الميلة الميلة الميلة الميلة الميلة المسلم الميلة الميلة

(٣) قريش من القياة إلى الدولة المركزية 1 ٢٤ \_ ٢٥

نكب يفكر أي مكي ، تُعسَّبًا كان أر غيره ، في طيَّ العرب كلهم يحت جناح حكمه ، وفي ذلك الوفت المبكر ، وفي قفزة وأحدة من اتماة إلى درلة توحَّد قبائل العرب جميعهم شماليهم وجنوبيبهم ا ودون أن يكون تحت يده جيش حرّار وميزانية ضخمة ومستشارون ووزراء دهاة منصرسون ؟ إن هذا لمن عبائب المنهج العلمي المكريسي، وهو شيء لم نسمع به لا في الكتب ولا من أقواه العلماء ولا الجهلاء ! ولكن ماذا ننظر من مثل كاتبنا الذي يقول في ثقة وفي يقين مطلق لا يستطيعه أي عالم إن عبد المطلب كان يحيط بالنظريات السياسة المروفة في العائم على عهده ؟ ألا بارك الله فيك من كاتب عِفْرِي فَرِيدُ أَ طَبِ، إِذَا كَانَ قَصَى هُو نَعَلَا كُمَا يَقُولُ عِقْرِينَا الْغَلُّ ، فكيف نملًل ذهاب حفيده عبد المطلب بعد عدة أجيال في وقد من قَرِيشَ إلى سيف بن ذي بزن لتهشته على قنل الأحباش واسترداد الملك لحمير كرة أخرى ، وقيامه خطيها ( بعد إذن العاهل البعني له يقوله : إن كنت ممن يتكلم بين يدى اللوك فقد أذنًا لك 1 ) ومخاطبته إياء الله الللك رأس العرب الذي له تنشاد ، وعمودها الذي عليه العماد ، ومعتلها الذي تلجأ إليه العباد ؛ ، وردَّه على سؤال الملك إياه عن شخبه رنبه ورفقته فالللا : ١ نحن أهـل حرم الله ومدنة بيته ... ( و ) أنا عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، (١) ؟ إن هذا

<sup>(</sup>۱) اعد و أحيار مكة ، للأزرقي / ١ / ١٥٠ مـ ١٥١ .

كله ليس له إلا معنى واحد ، وهو أن عبد الطلب لم يكن ملكا ولا رئيسًا بأى حال على قبرى، إيدا على السنانة كمما قال بلسان قبى غير ، بال قد رأبنا كيف لم يترف مبف فطلب منه أن يقدم نفف. وفوق فلك خوا هو أعجد المطلب فانه بلقت سيفة بد وألى السرب وعمودها ومعالمها ، وهذا كله بعد انقضاء همد أسيال بعد نفسى عا يكذب المزاعم الهيئة كال واللها كاما بعد نفسى عا يكذب المزاعم الهيئة كاما يقالها كاما النا في خفة والاسالاة تكلى عبد بحكما سكان المسحلها معقداً وعلى أية حال ضوف بأنى إلى هد الطلب في حده ، وسوف نزى عالم يكيف أنه كان من المستحميل أن الم

والاكان الشيخ عليل بشير إلى أن تمة مقالة بكورها الأحياريان كشيرا هن قصصى ، وهي أنه و أن من أسبات ملكاً الفاع له به قومه (١٦) فقد قبل أيداً من جند المبهد قبيراً به حال الني إسا ويس الناس بمكانه (١٦)، وقبل هن جند الأبعد قبلاس إسباعيل إنه و أول من ملك من ولد إسساعيل ، ١٣، ، وتأكير همين تابت آخيي

(1) قربش من الفيلة إلى الدولة المركزية / 70 ، وإن لم يذكر بالاسم أحدًا من مؤلاء الأخبارين . وفي ابن هشام (1 / 1010) : و وكان قصى أول بنى كسب بن لؤى أصاب ملكا أمناع له به قومه » ، وهده الصبارة موجودة بندسها في 8 المداية والنهاية » لا ين كثير ( 7 / 170) .

(۲) تاريخ الطبرى (۲ / ۲۱۲ ، ۲۱۳ .
 (۲) المرجع السابق (۲ / ۲۷۱ .

ق قر هذا أنه و كان الرئيس بعد أيهه ( إسساعيل) والقائم بالأمور المحكم في مكة والناظر عن أمر البيت وزمزم » دام جاعث جراحم فاصدت الملك من أبدى عنى إستاعل فم جاعث خراجة قنطنت الملك من جرعم ( ان . . وفكذا . فكلام الأعباريين من قصى غير دقيق كما ترى ، وينهني من قم الا يؤخذ على حرفيت ، لكن خليل عبد الكرم يأخذ ما يحلو لوسكت عما عداد مما ياتانشه وقد يهدمه » وقلك لمرض في قصه .

منا عن قسى ، قسانا عن هائم ؟ الواقع أن كل ما قاله الكتاب عن هائم ، وقلك الكتاب عن هائم ، وقلك الكتاب عن هائم التأثير و هائم أن المناب الأساب القالمين ، وقلك أن بد هائم بنائم المناب الكتاب في دائم يقد أن المناب الله عائم الكتاب في دائم يعد الله عائم الواقعات ألى كتاب في دائم الله المناب عازم والالمناب الأمر بالقائم الراعات الله الله عند عائم المناب المناب عند عائم الله الله عند يشترفها الله الله عند المناب عدد الأمر عن الالمناب عند الكتاب عند أن كان الإعادات من سباني صبرت قد منابات عدد الكرم عن مردد المنات عن سباني صبرت قد مناب عبد الأمر عن المرد المناب صبرت قد المناب الكان المناب الكان الكتاب المناب عائم المناب الكان المناب الكان الكتاب المناب عائم المناب عائم عند الكرم عن المرد المناب المناب الكان الكتاب المناب عائم المناب عائم المناب الكان المناب الكان الكتاب المناب عن المناب الرحال أن الكتاب المناب الكان الكتاب المناب عن المناب الرحال أن الكتاب المناب عائم عائم عائم المناب الكان الكتاب المناب عن المناب المناب الكان الكتاب الكان المناب الكان الكتاب الكان الكان

 <sup>(</sup>١) المنابة والنهاية و لاين كبر ا / ١١ / ٥٩٥ - ٥٩٥ .
 (٣) النشر الأورض / ١ / ١٠ - ١١ والطبرى / ٢ / ٢٥٩ - ٢٦٠ ،
 وابن حضام 1 / ١ / ١١ - ١١ وابن كبر / ٢ / ٢٦ - ٢٠٩ .

قتوله إن إطعام هائم وسقايته التجهيج إنسا كان غرضة تعريف أهريب يان في مكة حكرية جهرة بأن عكليم جميعا مو قول لا معني له ولا أين لا إذ إذ يكن في يد هائم إلا الرفادة والسقاية (1) حد هذا للذى ، وهو نيس بالهين القلل ، فل يجداره إلى الاحقاء بأن هاشما هو الذى حول خيارة مكة من الفاية ألى الصالية ، وظاف بحصراء على كتاباً مكان من فيسر وأحده و الإبلاء ، من القباط إلى كانت تشر بها فإزاة وقبرة امن منتجه الإبلاء ، من القباط على مناس ما للراو الإعمال "كار والوقاق أن صنح عائم هنا لا يهد عن صنع أي من العوقه ، فقد حصارا على كتب الأدان والإبلاقات على صنع أي من الهوته ، فقد حصارا على كتب الأدان والإبلاقات تشجيعه أحطا بنهم على ذلك (1). لكن القبيع عبد الكرب يحدور بحدور بحدور ويسود و المناس بحدور بحدود تشجيعه أحطا بنهم على ذلك (1). لكن القبيع عبد الكرب يحدور المناس المناس المناس بحدود الكرب عدد الكرب يحدود تشجيعه أحطا بنهم على ذلك (1). لكن القبيع عبد الكرب يحدود تشجيعه أحطا بنهم على ذلك (1). الكن القبيع عبد الكرب يحدود المناس على المناس على هم عدد الكرب يحدود على عبد الكرب بحدود المناس على المناس على المناس على المناس عدد الكرب يحدود المناس على على المناس عد الكرب بحود المناس عدد الكرب عدد الكرب المناس عدد الكرب بحود المناس عدد الكرب عدد الكرب المناس عدد الكرب المناس عدد الكرب بحود المناس عدد الكرب عدد الكرب المناس عدد الكرب عدد الكرب المناس عدد الكرب عدد الكرب المناس عدد الكرب المناس عدد الكرب عدد الكرب عدد المراس عدد الكرب المناس عدد الكرب المناس عدد الكرب المناس عدد الكرب عدد الكرب المناس عدد الكرب عدد الكرب

Sir William Muir, وابن هشام ۱ / ۱۲۵ ، وابن هشام ۱ / ۱۲۵ ، وابن هشام ۱ (۱۲ ) الأورقي (۱۱ ) ۱۲۸ ، وابن هشام ۱ (۱۲ ) الأورقي (۱۱ ) الأورقي (۱۲ ) المان ا

pp. CIX - CX. وهان الوظيفان قد ورقهما عنه أغوه المطلب ثم افن أعيه عبد الطلب بن هاضم من يعده . وهذا تضمير قول عبد الطالب السيف بن ذى يزن كما مرً بنا : 3 تمن أهل حرم الله وسننة بيته 8 .

<sup>(</sup>٣) قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية / ٣٩ وما بعدها .

 <sup>(</sup>٦) انظر تاريخ الطبرى ۲ / ۲ / ۲۵۲ ، و ٥ السبرة الشامية ٥ غمد س يوسف الصالحى / تختيق د. مصطعى عبد الواحد / الجلس الأعلى "

التصوص على هوا، ليستخرج نعها من التناج ما لا وجود له إلا في الأرام ، وبنها أن هاشما كان حاكما لكة لا محرد شيق قبلة ، إلا الذي يحصل من لللزلاء على كتب الأحماد على وقبلة ، إلا الذي يحمد من لللزلاء على كتب الأحماد على وقبلة الأحرد على المنابع المنا

الشورة الإسلامية / ١٦٦٦م ١١٧٠م ١٠ ١١٧٠م ١٠ ١٠٠٠م ١٠٠٠م الله Sir William Muir, The Life of Mohammud, pp. CX. CXI. وأند أخط منام أو المناطقة عنه المريض سنالا من ملوك الشام ، وأخدة فهم عبد المسمد من التجامل الأكامر ، وأخد أنهم فوقل حيلا من الأكامرة ، وأخدة أنهم أوقل حيلا من الأكامرة ، وأخدة أنهم المطالب عن الأكامرة ، وأخدة أنهم المطالب عن الأكامرة ، وأخدة المهارة حيل من طرك حيد .

 <sup>(1)</sup> قريش من الفيلة إلى الدولة المركزية / ٢٢ .
 (٢) نظر تاريخ الطبرى / ٢ / ٢٦٢ \_ / ٢٦١ ، وابن كثير / ٢ / ١١٩ .

وتما يستند إليه الشيخ خليل في زعمه أن هاشماً كان كالماله على دولة قريش تدخُّلُه الإصلاح ذات البين بين القبائل المتنازعة ، ومنه الصلعُ الذي ترصل إليه بين قبيلتي عذرة وخزاعة والخطبةُ التي ألقاها في هذا الصلح والتي افتخر فيمها بأنهم ٥ أل إبراهيم وفرية إسماعيل وولد النضر بن كنانة وبنو قصى بن كلاب وأرباب مكة وسلطان الحيم ( (1). ولستُ أدرى ما الملاقة بين هذه المقلمة والتيجة التي استخلصها ، فما أكثر الذين يُصلُّحون بين الناس ، وما أكثر الذين يفتخرون بأصولهم دون أن يفهم أحد من هذا أنهم ملوك أو كالملوك ، وإلا كان الملوك من الكثرة بحيث يُسامُون كل عشرة بعرش ة وربدا بأقل من ذلك ا ولنلاحظ أن هاشما يفتخر بضمير الحماعة بنصد بذلك قريشا كلها ، ولم يُد في كلامه ما بنهم منه أنه كان حاكما على مكة بأي وضع من الأوضاع . وهذا طبعي ، إذ لم يكن في يده إلا الزعامة الدينية كما فلنا من قبل أكثر من مرة لعل أصحاب التلوب المُلْف بُقَدَّر نهم أن يعقلوا ويفهموا ! ثم إن آحر الرواية التي أوردها الكاتب نفسه ندل على ما نفول ، إذ جاء فيها أن الفريقين ، بعد أن دعاهما إلى نبذ الحرب ورأب الصدع ، قد أجاباه قاتلين ٠٠ قد إضينا بحكمك يا أبا نضلة ٤ ، وهو ما يدل على أبه

<sup>(</sup>١) قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية / ٣٥ \_ ٣٦

ين سعرد حكم قد يقبل حكمه وقد يُرقص ولم يكن بلكا لايستطيع الدينة إلا القرل على ما يقول . شهر حكم كان هائم أنوه : انسان كانك الله الله الله وأسانه أن الدينة شمس حيسا الناقرا فقط الله إلى هو رأسة أن الدين عيد شمس حيسا الناقر فقط إلى كان من من عزادة للحكم يفهدا أن ألو أنو كان من من عزادة لله لكن كان هو يحكم إلى وأحد من الملكمة إذن والوقد من أنها اللكمة إذن واللوك إ

وبالشابية تقد سبن الباحث مصرى آخر ينتمي إلى أمرة مسلمة إيث أن زعم أن كل ما عسله الرسول علة حين ولع وإلا الباحث هر در يعتلف في شيء يمين عصة نقله جذء هانم ، وهذا الباحث هر در معمد عبد التي تسان ، الذي يعتمد على الشيخ جلسل عبد الكريم على أشخيلات الماركسية لأحمدات التاريخ واصرفات الأفراد ولجماعات ، وإن لم يذهب في الاحتماد إلى درجة القرن بأن هاتسا كان حاكما على مكة بل اكتفى بأن كان ناجرًا بارغا في تطبيق المواقع التواقع وضعت شيء من الاصدام بالشارة والرغية في علين أمواقع. يتراكم في خارة مكة الا

<sup>(</sup>۱) تطر تأريخ الطيري / ۲ / ۲۵۲ \_ ۲۵۲ .

وبهذا نعل إلى عبد الطلب وما قاله عليل عبد الكريم فيه ، وهو لا يقلُ عما قاله في هاشم غشا ولا ريفاً ولا ليَّا للتصوص ولا قسمًا لها لكي تنطق بما في قلبه لا بما فيها ، فما الذي قاله يا ترى ؟ أول شرع قاله ( وأرجو من القارئ ألا يضحك رغم معرفتي بأن مثل هذا الطلب هو من الصموبة بمكان لأن شر البلية ما يضحك ) هو أن عبد المَطِلب و شخصية باهرة استطاعت أن تستوعب الأفكار أو النظامات السياسية التي كانت سائلة في زمانها وكيف أن السياسة اختلطت بالدين أو يمعني أصح خلطته بها لثبيت أركانها ، وهو ما قام به حكام الإمبراطورية الرومانية الشرقية على وجه الخصوص ، فقد كان قسطنطين (٣٣٧/٢٠٦م) يعشير نفسه مبعوث العنابة الإلهية ، وكان ذلك بداية النموذج البيزنطي الذي يجمع فيه الإمبراطور حقًّا بين القيصر واليابا . وما إن أُهلُ القرن السادس حتى كان الإمبراطور يوجّه السياسة الكنسبة وقتا لهذه النظرية القيصرية البادية القاتلة بأن الإمراطور هو ناتب الله على الأرض . إذن في القرن السادس الميلادي بلغت نظرة خلط المساسة والحكم بالدين ذروتها وغدا الإمبراطور ناثب الله على الأرض و (١). أرأيت أيها القارئ سخفا كهذا السخف أو بروها

 <sup>(1)</sup> قرش من الفيلة إلى الدولة المركزية / ٢٧ . وقد نقل الكتاب الكلام المغلس بدولة الروم وإمبراطورها ( كما دكر ) من كتاب كانتور و قعة حصارة البداية والنهاية و المذى ترجمه د فاسم عنده تاسم إلى العربية .

يُقيّ به ذلك السحف حل هذا البرود ؟ عبد الطلب يستوهب الأمكار والفريات السياسة ؟ عشا رضاه ! إلى الكانب بتصر أنه بكلم عن وأصد من مساليات الخلايا الشيوصية الذين يُقومهم كبار أقافهم، يالمكرف على نظريات كارل ماركس ونيروانه بدعوى أنها كالحياة ينتسبر ما منصى من التاريخ والم وأن حد إلى تهاية الوامان وحقظها عبد الماشات إلى قد شهافات في على السياسة حصل عليها تنافي ذلك الشيخ ؟ ثم الذان بالله هذا كلمة ؟ البحواب عند الكانب الألمى هر أثمى كان يعطف كسائل كسائل أسلاقة و أنبواب عند الكانب الألمى هر أن كان يعطف طبائلها على اللوب. فعانا يقبل القاوي فإن أو أعيرانه أن عبد المطالب لم تكن له أية ماطة سهاسية أو عسكرية بنانا ؟ القد أنها المطالب الم تكن له أية ماطة سهاسية أو عسكرية بنانا ؟ القد

<sup>(1)</sup> تلك الشراب وانبروات التي ثبت أنها أشد هشانة من الشكر وسعقتها وقائع النريخ مع تنهيار الانجاد السوليدي واروة الكنادسي فيه وفي الدول التي كانت تدور في فلكه على الشيوعية وكل ما يعت إلى محميمها بعدلة .
17 فقد مثلا لا . قبل المطاع : . و كان ال عبد المطلب بعد مملك عمه

<sup>(7)</sup> تشر مثلا إلى قول الطبرى: و كان إلى عبد الطنب يعد مهلك عمه الحفاف بن عبد مثاق ما كان إلى من وَبَلَه من بنى عبد مثاق من أمر السقاية والرفافة ). ( تاريخ الغيرى / ٢ / ٢٥١ ، وانظم مشل ذلك في « سيرة ابن مشلم » / 1 / ١٦١ / ١٣١ ).

اعتم بالوظائد الدبية المنطقة بالكمية وصدة العجم ع على حن اعتص قرع عبد شعس جدّ الأمرين بالجانب السياسي والسكرى ه ومن هنا وجدّنا القيادة ، فلدا فيور الإسلام ، في يه أنى سقيان ( وهو من بيان أمدية ) ، والستقياة في يه المباعى ( وهو من يطن مائم ...) ولا أثن القرائ قد نسى ما قال عبد المطلب في خطت أمام سيف بن تن يزن « اللك المخلسة التي أشار فيها إلى أنهم و هدفة الميت ...

تم لو كان عبد الطنب حاكما كما يرم عليل عبد الكريم .
اكانت قريش تنازهه في هم زمزم حين أود تجميدها بعد المتلسلوه ونقرل أن : 8 إنها بتر أينا إنساعيل ، وإن أنا فيها حتنا الشركا معك فيها > هلا يعبد بنا من أن بلدب معهم إلى كامة من بنى صعد لتفصل في همذا العلام يبه وينهم ؟ وحل ذلك بدال في اعتراض قريش عليه عندما رأو بحضر بين وتني أساف ونثلة ، وكذلك في تنو ذهبين لقر بم قريض ما نقرى أن وأن أنه محترا نفر لهم المحترا نفر مع المحرا المواج المحرا المحرا المواج المحرا المواج المحرا المواج المحرا المواج المحرا المواج المحرا المحراء المحرا المواج المحرا المحراء المحراء المحراء المحرا المحراء المحراء

<sup>(1)</sup> انظر ابن عند ربه / المقد المربد / اجنة اشأليف والترجمة والنشر / المحة منافع منافع والنشر المحة والمشر / المحة منافع والمنافع والمن

معه حتى يستوره ليتحرّنُ أحدهم لله عند الكبة ... إلى آهر القصة للمرقة التي انتهت بمقاداتا عند الله والدافتي طبه السلام بمثلة من الإبل ، إذ كان هر الذي عرضت عليه القرعة باللامح كسا هو معلو<sup>17 .</sup> في حتى كان المكام يخفرون بأيديهم الأبار كما قمل عبد للطاب ؟ ترى أن كان موظفر البادية في دولة مكة ومهتدسوها

واست آجد رأيا أفرب إلى معنق المغل وأكثر ثلاوما مع وقتع التاريخ ما قائد د. شرق ضيف من أن انجتم للكن كان حصدها قبلها، و فهو لا يبدر إلخافة عبشر أرزيته بمجمعا بيض في حلي لغرض مدافة الكنية من جهية والقيام على بخارة الفرافل من جهية أعرى، و ولا ملكان المعربة على عشيرة ، بل كل عشيرة التمتع بالمهرية الثافة ولا مانة طبها لأحقد مد ورجود تلا قياة أن وجلس غيرت لا يقتض مقد المتبلة ، إذ لم يكن عمله يعدو حمل مجلس القبائل و 10.

وعا قاله السيخ عبد الكربم عن عبد المطلب أيضا أنه استخدم الرؤيا لتأكيد هدفه في إقامة دولة قرئية تستغل الدين لقابات سياسية ، وظك في قوله إنه رأى ، وهو ناتم ، كأن شجرة لبتت ونال رأسهها

<sup>(</sup>۱) ابن هشام ۱ ۱ / ۱۳۲ \_ ۱۳۴ ، ۱۶۰ رما بهدها ، رابن کتے ۱ ۱۲ / ۱۷۰ \_ ۲۷۳ .

<sup>(</sup>٢) د. شوقى ضيف 1 العصر الجاهلي 1 ط ٧ ا دار المعارف 1 ٥٣ .

السناة تضربت بالصاماتها المشرق التأميد وخرج منها تورا الطوم مي رور السبي بالمسجم ما جفواتها أواد قوم من السبي بالسبية من الواد قوم من الوجه وضيف الراشدة في من الوجه وضيف الراشدة من من الوجه وضيف الراشدة منتهم من ذلك وكمر أنظيمهم وقط عبادل عبد المطلب أن يأخذ منها نصيب . تم إن عبد المطلب لم يكن باستخدام الراق بالم وطنك أيضر كما لمن قد فيها تصيب . تم إن عبد المطلب لم يكن باستخدام الراق بالم وطنك أيضر كما تكامنة قرضية المنتسبة من الما المنام بالمستخدم والمنام باستخدام والمنام والمنام والمنام والمنام المناه المن

وواضع من كلام الكانب أنه ينهم عبد الطلب باعتراع الرؤا ووظيف الكامات بهدف إذا مدولة ترت متطل الدين لدانات ساب. . والرقع أنه إنما أن يكون عبد الملب قد رأى مده الرؤا فدكى ما رأى ، وصدئد لا واعلى يأبياً لأنوال تلك الانهامات ، فإن عبد الملئب لم يكن مدم على ظهر بده حتى بدال إنه عرف أن حقيده محمدنا سركا رسولاً وينجع في موجود يمان له لمان وتتصر ديده في الشرق والدرب وتكون له دولة ، ولما أن الرواية احتراعت بعد مجرة الإسلام ، وعدتك

(1) قريش من القبيلة إلى الدولة للركزية 1 12 بـ 18 وقد نظل الكاتب هذه القصة عن ابن الجوزي و الرفا بأحوال المصطفى ٤ و وهو من للتأخرين إذ عاش في القرن السادم الهجري . يكون عبد المطلب أيضاً بريمًا من الانهامات التي لا معنى لها إلا أن صاحبها يعمل على الإساءة إلى النبي وآله بكل سبيل .

وأغلب الظن أن الفصة مخترعة بعد الإسلام بزمن ، إذ ليس الها وجود في و منازى ٤ عروة أو و منازى ٤ ابن شهاب الزهري ولا عند الأزرقي أو الطري أو ابن عشام أو ابن كثير مثلا . وأو كانت الغمنة صحيحة لتذاكرها أبر طالب وأبو لهب وحمزة والعباس أعسام النبي عليه السلام ، الذين كفر به الاثنان الأولان منهم ولم يسلم الاتنان الأخيران إلا بعد وقت طويل : أحدهما بعد منوات من بداية الدعوة ، والثاني بعد الهجرة بزمن بعيد . على أن الصحك ، وغم ذلك كله ، قول كاتب اللَّوْعَيْ إن عند المطلب إنما استعان بالكاهنة المذكورة ليصبح النشكيك في الميب الذي أدركه لوعا من التجديف والإلحاد (١١). ورجه الإضحاك هو أنه يتكلم عن الإلحاد والتجديف، ركاته كان أميد المطلب محاكم نفثيش تسلخ جلد من يخالقون ما يقول وتلقى بهم في أتون النار . وعلى كل حال فقد وقعت الواقعة يا أستاذ خليل وكفرت ڤريش كلها وعلى رأسها بعض أيناء عبـد المالب، الذين الهمتهم ول الهمت أيناء عبد مناف كلهم ظلما بألهم أخذوا بذيمون هذه الرؤيا وتعبيرها بين الناس حتى ﴿ تَوْتِي تُعارِها ﴾ كما نقول، قما الذي حصل لهم ! ولا حاجة ! بالمكس كان الذي أُودي

<sup>(11</sup> فريش من القبيلة إلى الدولة المركزية / 11 .

واضطَّهِد هو وأتباعه ودُبَّرت له المؤامرات وتُعلَّفُذ لقتله هو محمد نف. مِعْوَر الرَّيَّا . إلا شاهت الوجوه !

ويحتى الكانب في حيالانه الدرية أبي ما أثرال الله بها من سافان فيمنز عربر عبد الطبيب من كالي تصاب فيمال من وصول حملة الأحمال (إلها ومع العدية لهم على أسار أنها نائية والمرابع عنه أساط بريال إلى العاد الوقف علامها والفها من معارف سياسة وصحارة وحرب نقسة وأكانتها دفاتية ... أن غيرال الله لا قبلة حرب ، وإذه كان بيرك أن حرارة العسارة وصاحب الأساد من أنهن موج الأوقاء من تقلته نقسها إلى جرية الأحيال . في إن أنها المناقبة المنتها بمتحانة به يوجد عندنا حصر كل طائل منه في أن يرد عليه إليه التي كان حيثة قد تقصيها من كل طائل منه بحميها ما كان له أن والديك عنه وعلى تراك ، ويخاصة بعد أن وفي سرعة الحجورة والمنيك عنه وعلى تراك ، ويخاصة بدأت وطي سرعة الحجورة والمنيك عنه وعلى تراك ، ويخاصة بدأت و

لامم إن العبد يمتع رحله فامتع حلالك لا يغلبن صليبهم ومحالهم عدوا محالك إن كنت تاركهم وفيلتنا فأمر ما يقا لك

الم تابع الأمر فاستثمر هزيمة الأحباش النكراء بذكاء شديد ، إذ نسجها

إلى القرى العلوية الغيبية التي تخمي البيت (١) مدعيا أنها كرامة له ولأهل بت ولقريش ، قامن العرب جميعا بهذا التصور (٢).

والذي يقرأ منا الكلام ولا بكرن عدد علم بالأمر يقع في روعه إن عبد الفلنس كان مشكرًا بدرانيجيا ( Strategist ) من الطراق الأبل تضرح من أكاديسية العلوم السياسية بموسكو 17. إن الأسر يامة ، وورن حقاقات مخيفة وبعيداً عن المعر والفعز في الفيبيات والمورائيات وورن الصحاف في التفكير العلمي ، هو أن عبد الطلب ومعه أمل مكة قد تبيواً أيهم لا قبل لهم بملائلة جيش الأحياش تقرضواً أرهم إلى الله وب البيت الذي لم يجب رجاءهم فأصل طره الأبليل على النازلة للمعتبين فأعلكهم كما جاء في القرآن الكرم ب ومو نا لا يعجب كانها فأعد يجرم ماحراً مشكلة المها تفاق الهاء مع الخيج اللبيت ورد تفي جاء محمد عليه السلام، عرباً

بذلك تكليب سورة \* النبل \* ، التي تعزو النعمر إلى الله سبحانه (1) النصرد بالفرى العارة المبيئة هر الله سجانه وتعلى ، ولكن الكالب بلغ رفتار . (1) قريش من قليقة إلى الدولة الركزية ! ٥٠ ـ ٥٠ .

ر مرح علیه بهی معاون المرضی المدیح خلیل ر الدی لا بحب لا آ 17 کرت ر در کوری مثالدا أصبح من مثام موسکو ، ویرنص قلبه طریا کلمها در کرت موسکر ذکرت موسکر وتخدد وسيلته تحديدا صريحا لا مجال للمماراة فيه ، وهي الطير الأبايل التي رمت جنود أبرهة بحجارة من مجّل .

أما زهده أن فيت كانت قبلة تجارة لا تعرف الدرب فهو كلام لا وأن قلا قبل ويكفى في تقديد أن قريباً هد قد سارت شد شي عليه السلام وصد حريا عدة ولم تتقاعي عن نلك الحريب منها أجلية المجاهز أن المها بالماران عرب نلك إن جين الموال إن جين أشها إلى ان جين أسرات كانت قبال به الأمراض والحمي عندما ذهب جد الطالب القادة اللاد كما قبل الأمراض والحمي عندما ذهب جد الطالب المعادة به المواد كما أخراك والمحرك المجموع على البيت المسارة قد بها بالمعادة ويت وسواء كما كان المجموع أن المجموع من أن إنا المهام إلى الما الكان المحالة ا

<sup>(</sup>۱) س (۵ .

إلى الشمال وهابلة إلى الحبوب دون أن تسمع بمصاحب الحرّ أشى يتغنن بها الكائب . وإذا صح ما بقوله مولانا الضغ فحف قات الأحياش با ترى أن يؤجل الصحاة على مكة إلى وق يكول الحوّ فيه حجيدًا ، ويجامد أنه ليم بكن هناك ما ينفع إلى المجلة في قصها ؟ لم أنهم ، وهم السكيون المغني يتنمون إلى بلد متحضوم ، كانو أناف المسلم على المسلم على المسلم المسلم على المسلم المسلم على المسلم على المسلم على المسلم الم

وأعيرا وليس آخرا ضدن الواضح أن الكانب وكذّب بالقرآن وما جاء فيم عن الطير الأبيل ، ويضع جعد الطلب بأن سب إلى الله وزيرا أن محمله بشورة عدد منز طبي خطا جدة منتصر بلاكاة وغديد ما كان قال السبة فيدرة عدد منز طبي خطا جدة منتشر بلاكاة وغديد ما كان قال السبة قد احترب وأواب حول أسباب للثال الهويمية ، أى أن صورة \* النبل » هي من عندات الرسول عليه السلام . مناما فيمه عن كان قول الموجع خطل ، وإلا فيليل أحد على فهم أخر مقدم عا قال وأنا أرجع عن رأى دود عائمة أو حدال . على أي حين أقول هذا لا أيد إضرافه لا معاسمت على كرو واعتقاده ، قالإسلام قد الطبها مشرقة عند المنابع ، وإنّ ناء أراك لأمن من والأوس كليمية حيث على المألة . يُحَرِّهُ النَّاسِ مَعَنِي يكونوا مُوسِسِنَ ؟ يال ، و قُلِّ . أَسَوَّا بِه أَو لا وَقِيْنَ وَاللَّهِ وَقَلَى عَلَى قَلَى الْمَاقِينَ ، وَسِنَ شَاءً الْمَاكِمْنِ ، أَلَّ وطلى وقول فكم وأطبه أنا للسب من المار محاكمة الناس على ما يعتقدونه وفي أكلام والكاناة منتج الرأي والإمار والمسارقين ، والمستعمد والمستعمد والمستعمد والمستعمد والمستعمد على الميدون مقتعاً بعليه حريهم كما يشاوان . لكن قات مولانا الشيخ أنه لو كان ما جارة عي مورة القبلي في صحيح الاعترض على الرسل في شريح في مؤمن المولانا المناس هذا ، ولا أن الما

ربهذا لا يقى أمامنا إلا محمد صارات الله عليه وسلام . فأما أنه كان بيارسولا فيها ما لا سبيل عشدنا إلى الشائل به ، فيس لأفاء وأثيراً السليم ، في لأني لله دوست خصصيت والدعوة التى جاء بيق والتراة الله كان في المها وروائله بين حرف إثواده إنسانه دواسة متألية متعمدة القلت فيها أنوال الكافرين به من قدامى ومعدلين (40 فقر أجد ماصلاً المامى من أن أهو للعقيقة الساطعة التى

<sup>(</sup>۱) يرنس / ۱۹ . (۲) الإسراء / ۱۰۷

<sup>(</sup>T) (Djú / P)

<sup>(3)</sup> بعد القارئ مذه الدراسات في كتبسى الثالية : 9 المستشرقان والفرآنة » و 4 مصفر القرآن مواضة المسهدات المستشرقين والمستمون حول الموض الهسماعى 4 و 1 مواضف القدرات الكريم والكساب المقدس من الحلح . و دمانا بعد إعلان ملمانان زدماى تاريخة وراحة فية وموصوسية الكرات «

لا يكونا إلا من طبس الله يسره وعقاء وصل على قله غشارة فهو لا يقتدى للحق طباقاً . يبدأ أتن أصبر نفسى على ذلك السخف لا يهتدى للحق طباقاً . يبدأ أتن أصبر نفسى على ذلك السخف القرارضة القرارضة واليهووية للنبي عليه السلام ومنونة قلم يعد يوده إلا صبلينوا أن المنافقة على حلى منافقة على حلى منافقة على حلى عدد الكرم وتقواً ، لقد ظل محمد عليه الصلاة والسلام أن على حلى عدد الكرم وتقواً ، لقد ظل محمد عليه الصلاة والسلام أن أن أن ترال خديجة قبل زواجه منها بوعده فلم يكرز نقداً لها أو عشواً من في أمرال خديجة قبل زواجه منها بعده فلم يكرز نقداً لها أو عضواً من في أمرال خديجة قبل زواجه منها بعده للهذا الله المنافقة اللهت العراقة المنافقة اللهت العراقة المنافقة اللهت العراقة المنافقة اللهت العراقة اللهت العراقة اللهت العراقة على وسلام المنافقة على وسلام المنافقة اللهت المنافقة اللهت المرد الأول].

استالیة و و ه مع العاصف فی رسالت (در حلی الصداری) و و اوره الاحراق می در طورت دلیده اللی ظهر فیلها ، و کشاف د دادرا اندازی الاحادی دادسترفید - آسایل فیلها ، و در القران الاحداد ادامید الدین می دادران المیان ال

هذا عن حياته قبل البعثة ۽ أما يمد ذلك فقد يقى طوال الثلاث عشرة سنة التي قضاها في مكة يدعو عشبرته وقومه وكل من استطاع الوصول إليه من العرب إلى الإيمان بالله الواحد الأحد واليوم الأحر والى العقة والصدق والبر بالغشراء والمساكين وعدم وأد البنات وعيو ذلك من القبم الروحية والأخلاقية والاجتماعية ، ولم نسمع قط أن فد صدر عه ما يدلُ على تفكير في إذامة دولة قرضية . ومعلوم أن هذا كله قد أثار عليه الدنيا حميمًا إلا النُّفر الذين آمنوا به . أقلو كان يريد إقامة دولة قرشبة فعا الذي يجعله يعادي قريشًا ، التي يعصل على أن بنشئ لها دولة ؟ ألم يكن الأحُجّى أن يتقرب إليهم ويسايرهم فيحا يؤمنون به وما يحبون ما دام قصده سباسيا لا دينيا ؟ إن خليل عبد الكريم يدئ وبعيد في الكلام عين ﴿ الْمُدِّسِ ﴾ ( أي بالعرب : استغلال الدين الأهداف دنبوية ) . لقد كان ذلك ، المفتس ؛ موجوعاً متمثلا في الكعبة والحج إليها والأصنام القائمة في ساحتها والقرابين التي تقدُّم إليها والسدانة التي كان زمامها في أيدي أهله والوفادة والسفاية اللتين كانوا يشرفون عليهما ، فما ألذى حمله يرفس هذا كله، وكان قصنا أن يُنفه مأمله من أقصر طريق والسرع وجه ، ويذهب فيضبع وقنه وجهده ويعرض نفسه ومن انبعوه للآلام وصنوف التعذيب وللؤامرات التي مرَّرت عيشتهم وأدَّت بهم إلى الخروج من دبارهم وأموالهم بعد أن فقدوا عددا من أعز أهليهم وأصدقالهم قتلنهم

ويش ? إن الؤلف يسسف محسداً وأجداده بد « للذكاء الشغيد » ( النابة معة أي تقسه طبا ، وليس لرجب لله ) ، فأيس الشكاء و إلمادي ، فضلاً عن و الشعيد » إن تنكّم الطبق السهاء والإصراء الشهب علي اتاع الطبق التي كيّما مشغان وعقبات كاداء وضربه إلامة : قرال وحصار وتجهيع ؟ إن هذا لهى صنيع الأذكياء ! على أن إذكر قد وصل بمحمد إلى أن ميز من على قريش المذكم ضمين ما تقديد له من عروش كي يقيل عن الشعوة التي عادهم يها ويسشى منه عنه المؤل المؤلف إلى أن أي أن الميز من عالم على من المؤلف ، وهذا أمر الله وحكمت ؟ واللاحظ أن قيضا ، حين عرضت عليه المالة أن الله وحكمت ؟ واللاحظ أن قيضا ، حين عرضت عليه المالة ! م يقتل له نقل الا تحقى على أي أن المؤت علين في وأب عليه المالة ! . و ولاية ذلك لا تحقى على أي أقرض المذي كان وربي المؤت في داخلة كان المؤت المؤت كان وربي الموسط المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت أن المؤت ا

لم لو كان محمد يهد إنامة دولة فرضة ، فلصافا لم يتقل إلى كان بد القدم يسمل طلك الذينة الفرضة عاصمة للدولة الفرضة التي مسل على إنسائهما ، على والآئل تقسيها لأن ينتبه الأنسار قدرم تتأسلمم الصعيمية فيتقليل عليه وهم أمحاباتها اللها ولهم الطلبة التلمية على إن الديار عم الحي، حياما قال أن أور سفيان عشية الفتحة . الند أصبح مُلك ابن أعبال الداء عطيسا ٥ . ورّ عليه في تلقيق متاهد ، و يأبأ سنيان ابنها البرة 1 ه (<sup>12</sup> . وللناسية لم يكن هناق ما يدعو البداء الله في أطلق من المنطقة على المناسبة في أطلق من المنطقة من المنطقة من على المنطقة من على قومت كذاك الم يقال أور مجم كذاك أور تجم على كان ألم يقدم على المناسبة المناسبة إلا هذا الكلمة ، أن الأوجهين ، وكانت في يختم به مراتانه الراحمة إلا هذا الكلمة ، أن الأوجهين ، وكانت في حراته المراحمة إلا هذا الكلمة ، أن الأوجهين أصحال في حاليه بعن أم يفكر أذاك في إذانه دولة قرشية ، فكيف عند المناسبة بعن ، أم يفكر أذاك في إذانه دولة قرشية ، فكيف من المناسبة المناسبة في إذانه دولة قرشية ، فكيف من المناحم ؟

كذلك بعث محمد ، وهو بالدينة ، برسائل إلى طوك الأوض من حوله وإلى شبوخ القبائل وحكام النواحى في بالاد العرب يدعوهم إلى الباعه بوصفه رسولا ولم يحدث أنْ ذَكّر في أنى منها ولا في الرد عشها أن حاكم (\*\*). فعاذا نشرا في هذا ؟ بل مانا تقول في أن فكر

السلاق في إرسال هذه التطابات ؟ أذلك عسل رجل يسحى إلى السلطة في إرسال هذه التطابات ؟ أذلك عسل رجل يسحى إلى السلطة السلسان ؟ إنه مو المنابذة بين ما محمد من من الرائد والانسان بالسماء > بالقباس إلى كرد وقيم بن بالقباس إلى المنافزة والفساسة بل بالقباس إلى أثن حرى مجلى ؟

وعا له أيضًا مغزاه الجائي الذي لا يُعمَّى عنه إلا من كان في قاب تيخ عن الحق وحقد على الرسالة الإسلامية ومساحبها أن رسول الله منهي الله عليه وسلم قد أعلنها صريحة مجلجلة ألا فضل لقرشي على غيره إلا بالنقوى والعمل الصالح .

وما له متراه كذلك أن أسدا من الوفود التي أقبلت قسمي الي للدينة من كل أرجاه الحيرية منة نسع للهجرة عندما بلغت دولة للدينة ذوالة قوتها ومجتمعا على بلاد الدين ، لم يحدث أن خاطب الشي عليه السلام بلغت الملك أو الرائعة ، ما كان محمد عندم هر محمدا التي ولرسول وهم أن كان حاكما قداد ، لقد كانت الرسالة مي الأصل أمان المحكم تأسي إلا وسيلة تطبيق مجادئ هذه الرسالة ، ومن تم كمان تداء اللسامين له يد و يا بابي الله » أو و با رسول الله ، ومن تم كمان تداء للسامين له يد و يا بابي الله » أو و با محمده » أو دا يا اين جد الملمات عنالا ، وقع بقد أن خاطبة أحد بل لمَاذَا تُنْعِب أَنفِ مَا كل هذا النعب ، وها هو ذا محمد ، بعد إقامة دولة المدينة وفتح مكة وبعثه بالرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام ، يظل يحيا حياته البسيطة ولا ينهج نهج الرؤساء أصحاب الدول فيحيط نفسه بالجلاوزة والشرطة ، ويجلس على عرش يحفّ به الوزراء والقادة ، وبقيم في القصور الباذخة الشامخة بدل الحجرات الشديدة التواضع التي كان يُسكن فيها زرجاته ، ويأكل الأطعمة المترقة الفاخرة لا من بسيط الطعام رحنته في معظم الأحيان ومن عادية في الأحيان الأحرى . ولقد بلغ من تواضعه أن كان يعض الأعراب البداة الجفاة يشدونه من طوق حلبابه حتى ليؤثر ذلك في رقبته ويكلُّمونه بكلام تحشن فلا يفكر محرد تفكير في التنكيل بهم أو حتى معاقبتهم مع أنه لو شاء كان قادرًا على قنلهم . ومعروفة العبارة التي قالها للرجل الذي ارتمد وهو يكلمه ، إذ طمأته بقوله النبيل الذي لا يمكن صدوره مرر فم ملك : ٥ هوَّان عليك يا أخي . إنما أنّا ابن اسرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة 1 . كما نهي صلى الله عليه وسلم أتباعه أن يقوموا له عند إقباله عليهم كما تفعل الأعاجم في تعظيم بعضهم البعض ... إلخ ... إلخ .

وفي النهابة لا بد من الإشارة إلى أن الكاتب نفسه ، في كتاب

أعر له ، قد نفى عن التبى عليه السلام ( حتى بعد هجرته إلى اللدينة وقيام دونة الإسلام فيها ) أنه كان ملكا أو سلطانا (<sup>(1)</sup>، المؤلف نقسه هر الذى قال هذا ، ومعنى ذلك بكل بساطة أن كل ما قاله بطول هذا الكتاب الذى بين أيدينا هر هراء في هراء ا

واقد سبق آن حسم مرقل مند أومان متطارقة مثنا الهراه المدي يشغل به الكانت شده وقراء بالناطل ، إذ المسأ وصلت مرقل رسان السك به بدعور إلى الإسلام استدمي أن سفيان ، الذي تصاحف وجود أشارك في قطستين قريبا من قبسر ألزم ، ضافه بعند المنطقة مؤمور الاستعلام عن شخصية محمد ومدى صدقه في دعوى الشيرة كان من بيسا السؤال التالسي : و على كان من أبال من طلك ؟ » ، وجود السؤل الذي الجداب عليه أو سفان بالنفي ، وكان تعقيب هرقل أنه د أو كان من بأنه من مثل لفنت ، وطل بطلب ملك إيده و "الا يواشل كان تعليق بادن وإلى البين من قبل المرس في الرسانة التي بعث بها التين إليه وما جاد فيها : وما علما يكولام مثلك . أي لأوى

الطر كتابه و مجتمع يترب ... العلاقة بين الرجل والمرأة في المهلمين الخددي والخليفي ٢ / ١٧ .
 المحروي بعاشية المستدى / ١ / ٨ . ونظر كذلك و تاريخ

اصحيح البحاري بحاشية السندي ۱ ۱ / ۸ . واطفر كذلك و تاريخ الطسرى ۲ / ۱ / ۱۸۸ و و البداية والنهاية و لابين كشير ل ۲ / ۱۲ و و الرسائل النبية ، لعلي برسك السبكي لـ ۱۹۵ – ۱۹۳

الرجل تبيا كما يقول ؟ (١٠). ولكن هذا إنما يفيد لو كانت القلوب سليمة من الفلّ القتال ولم تكن موصدة بأقفال العناد والحمق والسفاهة !

هذا ، وقد أشرا قبال إلى ما هدف إليه الكانب من البيط بين الحفاء والتي عليه السلام ، وهر الزعم بأن محمدا الم يتزل عليه وحي ، مل كل ما هناك أنه الما أكانا المؤلفة الماس وكانجم وسيك وكل تقل الدخية إلى منه من السماء . وهما نص كلام . و الم يكن تقل الدخية بالي مركة قامراً على المتحات عدد كبير من الفكر الدين الخراب إيادا بالى في اجرة المرب<sup>77</sup> . فيادئ ذى بده كان للحينية الفطن في نتم حقيقة المرتبع وقبارها والميعيات عبادة للحينية المعلق في نتم حقيقة المرتبع وقبارها والميعيات عبادة إيها من شران ويهية الأنسان إلى الإيمان بالمت كانوا يسبون

<sup>(</sup>١) حلى يوسف السيكى / الرسائل النوبة / ١٦٢ .

<sup>(</sup>٦) يقسد أنكاب بـ و الذكر الدين الخلف لها في جزيرة الدب ؟ الدجرة الإسلام . ولكرب ؟ الدجرة أنها من الإسلام . ولكرب وسها . ويتل يعلى أنها من المساء ، وللاحظ أيما كيف يجعل المشاخ محمد لا دين ترايل من المساء ، وللاحظ أيما كيف يجعل المساحت عمية المنور على محمد ويته ، الذي يجعله ( كما أنها ) فكرا نصبات عمية المناح المراة حين تصرف على الميسات الكماة .

وليحة والغر ... إنا م. أما في نطاق التجديات والسلوكيات والأخلافيات فقد تركنت من وراقها مننا توسنت : منها غمرهم الريا ، غمرهم شرب المغمر وحدًّ سالها ، غمرهم الونا إصد مرتك ، الاعتكاف في غلر حراء في شهر وصفات والإكثار من عمل المر واطعام المساكن والفقراء ... وقضع بد السارق ... غمره أكل المبنة والمدم والاختيات وقضع عن وأد المنان وضعل تكاليف فريدتهن ... ، والصحح والاختيات والمناح من الجناية . (11) ... ... ... ... ... والصحح والاختيات

وقد أورد الكاتب بعضا من الأشعار والأقوال المنسوبة إلى هذه

وقد اورد ادخاب معمداً من الاحتمار والاطوال الشبوية إلى همة الطائدة ورَبِّكَ عند أبّ من أبي الصلت أكثر تما صنع مع قبره . وكا الله عن ذلك الشاعر أن جواد علي ٤ بري أن في أكثر ما أسب إلى أبية بن أبي الصلت من آبل ومنشقات وبهذ ووضعت ليوم القيامة وليدة والبار عنه، كمر 27 والنوائق في الرأى جملة ونضميلا لما يرد

<sup>(1)</sup> قييل من الشياقي إلى الوراد الركزة - 171 . 171 . اكتبا بان حاقد 17 . اكتبا بان حاقد 17 . السواء في منا ألسان و حاقد الموجود و منا محجود و منا محجود و المحجود الموجود المنا المناطق الما المناطق المناطقة المناطق

سها في القرآن الكرم بل وغد في شعر أمية استخداما الألتانة يراكب وأردة في كتاب لله وفي العديث السوى الآلاء. وهو وضيف في موضح أحرس كتابه بالهي ، و وقد تأثير بعين شعراء العديثية في موضح أحرس من كتاب بالهي ، وقد تأثير بعين شيراء المستخدة طوية المرمى ومكاتيا ، وعن يرميا طبها السلام عندما طهر لها جبريل لهيب لها غلاما ركبا ... إن شعر امنعاء كانت له اليد لفاتي بلزة عقيدة الترجيد التي عام يها الإسلام !! ويه ميشور في لفاتي بلزة عقيدة الترجيد التي عام يها الإسلام !! ويه يشير في المهاسس إلي أن الأبيات التي أروما لأمية قد التعلها من كتابي المهاسس إلى أن الأبيات التي أروما لأمية قد التعلها من كتابي و الخلافة الإسلام؛ المستحديد المناسبة إلى الأمية وما المؤلفة المؤلفة المناسبة على المتعارف والأمية ومنا المؤلفة المناسبة على المناسبة المناسبة المناسبة على المناسبة المناسبة على المناسبة على طاحة المناسبة المناسبة على المناسبة المناسبة على المناسبة على المناسبة المناسبة على المناسبة المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة المناسبة المناسبة على المناسبة المناسبة على المناسبة على المناسبة المناسبة على المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة على المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة على المناسبة المناسبة المناسبة على المناسبة على المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة على المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة على المناسبة المناس

والآن ما معنى ذلك الكلام ؟ معناه ، كما هو بين جلى ، أن بعض الحقفاء ، ومنهم أمية بن أبي الصلت ، قد تأثروا باليهودية والتصرائية ، وأنهم قد تركوا بصمان عميقة على فكر محمد الديني

<sup>(</sup>١) قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية / ١١٩

٢١٤ / المرحع السابق / ٢١٤ .

النسط في القرآن والمبيت (1) والذي يقول كانبا إن في أكثر ما السياح أبية تدايل كانبا إن في أكثر ما السياح (1). وقد أحال السياح (1). وقد أحال السياح (1) وسوف أقاد عنه الخلاق إلى دالشمان و، وسوف أقاد عنه المالة إلى دالشمان إلى السياح الشمان المالة إلى المساح المالة المالة المساح مساحب فيها منح الا حزود ، فهو يقول عائل إلى المؤلف ويراث عبد مساحب فيها منح الا حزود ، فهو يقول عائل إلى المؤلف ويراث بينا المالة إلى المالية في معاصبة الواقع الخارج ووراث الميان في معاصبة المؤلف والمالة المناز ووراث مسما 20 كان وشا عن بالمساحب المالة المناز ووراث الميان المالة المناز ووراث المساحبة المناز والمناز المناز المن

17) لا أثن تقارة إلا قدت إلى ما في كلام الكالب الذي تقلق ما سال التقداء من كلام الكالب القدل في نفر مقيقة ما سال التقداء من مورة والبلام مورة إلى أن نفر مقيقة سال التقداء في المورد إلى أن سلم بالمورد إلى أن سلم بالمورد إلى أن المورد إلى أن المورد إلى إن أن المورد إلى المورد المورد إلى أن المورد إلى المورد المورد إلى المورد المورد إلى المورد المورد إلى المورد كلهم معاطراً من المورد المورد

لها وتطليقها التعلق الصحيح ورقة الى الأحباب للباشرة والى تتف مع التعلق والفكر السايم بودها دي اللوليات والدون منتقبات التعلق والفكرة السايم بودها جهائي اللوليات والدون عن شرق المكالمة المنتقب والمواجهة والمهائية المنتقب والمحاجمة المهائية المنتقب والمحاجمة المنتقب والمحاجمة المنتقب والمحاجمة المنتقبة والمنتقبة المنتقبة ال

<sup>(</sup>٢) نفس الرجع والمقعة .

يشي خلها قائلا : و راتول حواد على ما نشه : و وفي أكثر ما أسب في خلها قائلا : و راتول كثر ما أسب خلي كان الشاخر و راتول كثير أن المستخدات روح المها في قرات كان جدالة وضعيد لل الو و همها في المرات المها في قرات المها تحديث لل المستخد و تواكيب وأراة في كذاب الله والحديث الدوى قبل المبت ، فلا يمكن بالطبع أن يكون قد اقتيس من القرآن أن أم يكن مثل لا يمكن مثل المها عدا السنة على المبد المبت إلى المبت و يكون من المبت من المبت من المبت المبت في المبت المبت المبت المبت في المبت المبت

سكدتها له سد تليل

<sup>(1)</sup> ليلاحظ الخالوع كيف أن هارد د نشابه كبير وشطائع ، مسجمة نصريا نبي سياقيها من كلام جواد على كسا أشروا في هامل سائين ، ثم جاه خلل عد الكريم فأشد إفرانها إنسانا شيخ .
(1) ما ينتهى كلام د. حواد على حسيما أورده لككتب الموسوعي جماً وزاد مع المحاد المحدد المحاد المحاد

رأى فى شعره ، خاصة مع ما قاله بشأه ان كلير ، : ووليل إنه كان مستقيما ، وإن كان أول أمره على الإبعان ته والخ عده ، ولا ريب ال استقامة عمرة الاستقامة والتأمية ، ويهما كشيم ما كتب ما كتب إلى امعد الفترة إلى يسعدُهما لنا ابن كلير ، ولا ريب قيها كانت قبل المستة الفترية الأم معدما ، ولا تمك ، والا من أيمانه واستقامت ، إذ وكي الفترية الأم معدما ، ولا تمك ، والدن أنا عن أيمانه واستقامت ، إذ وكي

ترى طر بمكن أن دكون لهذا الكلام من مدى إلا أن أسبة قد نظم هذه الأتسار المطابقة إلى مدى يعيد مع القرآن الكريم والمديث النبوت قبل الإسلام وأن حواد على يؤله هذا الرأي ، إن يغنى (حسب السم الذى استشهه به در القديم من كتابه عن و قاريخ المربي قبل الإسلام » أن يكون أبية قد استفى أنشاره من انقراق أل المديث. وفود الا يؤدى إلا إلى نتيجة واحدة مقادما أن مسعداً هو الذى المقد من أبية خام لا يوجد مسار متراك أنذت الالتان الدائي الم

وأول شيء يتبنى أن أشير إليه هو أن الدكتور الفمني قد ثلاعب بالنص الذي نقله عن جواد على تلاعبا فطيعا ، إذ حذف منه منظورا كثيرة وأعاد ربط الكلام بحيث بؤدي إلى النتيجة الني مرت الإشارة

<sup>(1)</sup>  $e^-$  use scarce القمنى 1 الحرب الهاشمي وتأسيس الدولة الإسلامية 1  $VE_ VF_-$ 

إليها توا ، وهو ما لا يمكن أن يقوله رجل كحجواد على . ومما يدل على سرء المفصد أن د. القمعنى لم يفكر في أن يضع مكان السطور والفقرات الفقوة بقطاً نبل الفارع على أن همينا أشباء متروكة (11)

(١) حذف د القمني تلاتة عشر مطرا ما بين عبارة ﴿ كُتَابِ الله والحديث النبوي ، وعبارة د قبل المبعث ؛ ، التي كانت في كالام ه. جواد على عكدًا : و أما ما قبل المبحث فلا يمكن ... إلخ ؛ ، هلاوة على أن التباسه من للولف العرائي لا يمثل إلا جزءا من نشرة واحدة من ققرات كثبرة وطويلة من كلام ذلك الأستاذ وهذا الجزء هو مناقشة لافتواض واحد لا عير لم يزودها د. القمني بتمامها ليوحي للقارئ بأن جواد على يتهم الرسول بالسرقة من أمية . وهذه طبعا منتهى الأمانة وقمة الموضوعية والنظرة العلمية ! ألم يشهد له الشيخ خابل عبد الكريم ؟ وهل بعد شهادة هذا الأسناذ النحرير من شهادة مفمولة ؟ هذا ، وسوف أزود القارئ بأمثلة أخرى على هذا التلاعب من قبَّل د. القمدني والشيخ خطيل. ولكي يكون القارئ على بينة من النلاعب الذي تلاعبه د. القمني في النص الذي اقتب، من د. جواد على أسوق إليه كلام الأستاذ العواقي في سياته المغيفي : ١ وفي أكثر ما نسب إلى هذا الشاعر من أواء ومعتقدات دينية ورصف ليوم القيامة والحنة والبار تشابه كبير وتطابق في الرأي جملة ونفصيلا لما ورد عنها في القرآن الكربيم . بهل تجد في شعر أمية استخداما لألفاط وتراكيب واردة في كتاب الله وفي الحديث التبوى ، فكيف وقم دانك ؟ .. مل حدث ذلك على صيل الانفاق أو أن أب أعل مادته من الترآن كريه أو كان المكس ... ؟ أو أن هذا التشابه مرده شيء آخر هو تشابه الدعوشين والعاتبهما في العقيدة والرأى واعتماد الالتبين على سء د =

يل وصل الكلام بعضه يمض بشيء من أهوات الربط بحبت يبشو المم كاملا لم يحدث من نميء كما قلنا . فإذا عرفنا أن رأى جواد على هو عكس ما نسبه إليه د. القمني على طول الخط ، فيم يسمّى القارئ الكريم هذا الصنبع ؟

لقد تناول الدكتور جواد على موضوع أمية وأشعاره ومشابهتها لما يرد فني القرآن الكريم والحديث الشريف في ست عشرة صفحة ، وقلّ الأمر فني القضية التي نحن بصددها الآن على كل وجوهها ،

الم مر الكمارة للتمدان المرادة (الإمارة والهما من فيري والطهر أو أن كل مراد مرية به بالات كراد الأي و فتحاده مهم من ما الله في قول من والمحاده مهم الآوان من المحادة به في الإمارة وفي طل ما الآوان والمحاده ميه الآوان في المحادة بالآوان في المحادة بالات المحادة بالات المحادة بالات المحادة بالات محادة بالات محادة بالات المحادة بالات محادة بالات المحادة بالمحادة بالمحادة بالات المحادة بالمحادة بالمحادة

وانتهى إلى القول بأنه يظن ؛ أن مردُ هذا التشابه والاتفاق إلى الصنعة والافتعال . لقد كان أمية شاعرا ما في ذلك شك لإجماع الرواة على القول به ، وقد كان ثارًا على قومه ناقما عليهم لتعبُّدهم للأوثاث ، وقد كان على شيء من التوحيد والمعرفة باليهودية والنصوانية ، ولكن لا أنذ أنه كان واقفا على كل التفاصيل المذكورة في القرآن وفي الحديث عن العرش والكرسي وعن الله وملائكته وعن القيامة والجنة والنار والحساب والتواب والمقاب ونحو ذلك ، إن هذا الذي أذكره هو شيء إسلامي خالص ولم ترد نفاصيله عند البهود ولا التصاري ولا عند الأحناف ، دوروده في شعر أنبة وبالكلمات والتعابير الإسلامية هو عمل حماعة فعلته في عهد الإسلام : وضعته على لساته كما وطعوا أو وضع غيرهم على ألمة غيره من الشعراء والخطباء لاعتقادها أن ذلك مما يفيد الإسلام ويثبت أن حماعة من الجاهلبين كانوا عليه وأنه لم يكن لذلك عربيا ، وأن هؤلاء كانوا يعلمون الغيب ويعلمون بقرب علهور نبي عربي ، وأنهم بشروا به ، وأنهم كانوا يتمنون لو عادوا فولدوا مي أبامه أو لو مثال بهم النسر حتى ينركوه فيسلموا ... إلخ ، (١٠). تم مضى الأستاذ المؤلف فأحذ بحلل أشعار أمية الدينية من ناحية أسلوبها ومن ماحية روحها مبينا أنها تختلف عن أشعار أمية الأخرى وعن الشعر

c. - ele also / elejé llace, Est llanda / odraz lland llanda llanda .
 llanda / elejéé llanda / elejééé llanda / elejééé llanda .

الجاهلي بصفة عامة وأنها لا يمكن أن نكون له .

والمشاسبة فإن هذا أرأى الذى التهى إليه د. جواد على ليس جديدا على حكس التحليل الأسلوي والشحوني الذى سلكه لإليان . فقد سيقه اللي هذا الرأى الدكتور بل حسين في كتابه و في الشعر التجافى ه ، إذ كان من رأبه أن الشلعين عم اللين وضعوا على المناف أسبة الأحمار التي يتناول فيها أمروا نفيه ما جاء في القرآن الكوره . ليناف المنتبرات الإصلاح فعدة رساية في بلاد العرب " . وباللة إليه وقت يجب أن يتثير من التحال مفسرى القرآن الأولين القسام كالشنك ولين عباس وفهرهما (") . وقيد هذا الرأى أيضنا عند المسترق بوار ( C Brows ) كاف ساخة والمهم بن ألى الصلت في مقرأة المارات الإصلاحية ، الذى يؤكد أن و القرل بال محمدا قد الكوستها من قصاد أبية هم رأم بهيد الاحدال .. على أن أنية الم يقيس شها من قصاد أبيرة من الريان ( الأعلى من الوسعة المارية بعد من الديان المنافقة من المنافقة عن المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عند و هني أحدى الويان ( الأعلى من الوسعة )

 <sup>(1)</sup> مله حسين أفي الشعر العظاهلي أ مطبعة دار الكتب ا ١٩٣٦م / ٨٤٥.
 (٢) أورد صلمة الرأى المستشرق براو كانب مادة و أسبة بن أبي الصلت » في دائرة المعارف الإسلام ، ألا الماء .

سر ۱۰۰ أن أبية كان أول من قرأ كتاب الله و (1) و وإلا كان من رأى ذلك المسترق أن محمدا وأبية وغيرهما من الخداء قد التجدوا من مسادر واحدة - كما قال بعال الرواة فعاء الأعمار الاين أي الصلت أيضاً لشيخ محمد عرفة في تعليقه على ما كتب والوفي ما فقد و له و 170 - وكذلك الذكور شرقي ضيف (27) وسيف الدين الكاتب وأسعد عمام الكاتب في مقدمتهما له و شرح دوات أمية بمن أيي الصلح الصلح .

إدن فجواد على لم يقل قط إن القرآن أو الحديث قد أخذا شيئا من شعر أمية ، بل الذي قال هذا هو بعض المستشرقين . وقد ذكر منهم

من شدر أمية ، من الذى قال هذا هو يعمل المستشرقين . وقد ذكر صعهم جواد على نشئ كليمان هو (C. Huery) .) ويادور Power). كما أشار إلى رأى موارها أيشاً فيل جواد على المستشرق أبوار كالم ما و أمية بن أي الصلت ، وأحال في ذلك إلى طبعة هوالد "كتاب الله الله دو النامية و المستقدسي" . ويمكن أن أضويه للكل المقال الذى كتب ضن المستشرق في الصيرة المناصر من و الجلة الأسيرة ؟ كتب ضن المستشرق في الصيرة المناصر من و الجلة الأسيرة ؟

الرجع السابق 1 1 1 1 1 1 .

<sup>(</sup>٢) النابق / ٤ / ١٤٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر د. شوقی صيف / الحمر الجاهلي / ٢٩٦ .

 <sup>(</sup>٤) منشوران دار مكتبة الحياة / بيروت / ١٠ ـ ١١ .

أحد مصادر القرآن الكريم . وفصلا عن ذلك هناك جان عائرة عاورة ورمت في كتاب ذلك المستشفرة من تاريخ الأدب العربي تخسل فان الإنهام. وأن كان على نطاق خين . إذ قرآ إن أمية 9 فقد سمني اليوم الأخر في إحداق فصاده بـ 9 مع التعامل ؟ ، ذلك التسمية التي شأت مارتها، في العمر القرآمي ؛ (1).

والرقع أن الرأى الذى ذال به منه حسين ودور أشريه وحواد ملي وقرح من أن أشعار ألبة التي تطاق مع بعض نصوص القوقة الكريم وخود من أن أشعار ألبة التي تطاق مع بعض نصوص القوقة الكريم الحراد أيضاً من وجامة هو أن أنهم يسكن أن يكون قد استمد هاإلى المناسبة في وجواء هو أن أنهم يسكن أن يكون قد استمد هاإلى المناسبة في أن أن المنافر ووحد أن ينظر تفرك وحود يلكن إن القرآن ووحد أن ينظر على وعدت يليه الشرك والمناسبة في دعوت يله إلى الإسلام م أنه انتصار المناسبة على المناسبة في المناسبة في

Clément Huart, A History of Arabic Literature, William Heisemann, London, 1903, p. 25

ورسوله . وفي الأقوال المنسونة إلى الرسول من أن أسية قد آمن باساته وكثر يقله وأنه كاد أن يكون سسلما ما يعمئنا ما نقول ، وأذ متعاد أك الرجل قد رود في أشعاره ما جاد به الرسول في انقرآن الكريم وأحادثه الشريفة ( إذ هذا هو معتى الإيمان باللسان ) ، ولكنه لم يعلن دخوله في الإسلام ( وهذا معنى الكفر بالقلب ) . (11.

بي الإسلام ( وهذا سني الكفر بالقلب ؟ ( ... )
ولقد أكثر القدائم التراق ، كذلك قل المتحدق فرق المتحدق التراق معن أشابه من القدائم من القدائم من القدائم من القدائم من القدائم المتحدق المنافعة الذي تشره في صنة ١٩٦٣م ، إلا من غير المسلمين في أشدار بعض الألبائم المتحدق المتح

دعوته إلى النماس لا ليمايرهم بأنهم أخفرا بعض عناصيرها وأدخلوها في أشارهم . بل إن علل هذا الأمر ( إذا كان قد وقع فعلا) هو ، بمعني من الممانى ، لون من الشماح لا يسكن أنه يضيق به صدرًا أنَّ داعية محلمى ، بله أن يكون فلك الداعية نبيا مرصلا .

أما الماقا أو أقاض احتمال أن يكون الرسول هو الذي استدكر أب فسيم هو أن الخال أو كان قد جيات أكانت نفيهم فانديتها و عليه السلام وال مكتب الشركون ، ويافلتا أبية « الأي كان يلهم الأ ويشوع عيه أنها لم يسمى أحدا من الشركون بلاكم هذا الأمر من قرب أو من يعد <sup>(17)</sup>. كذلك لا يمكن أن يكون الالمائل قد أمثا من مصدر متدئل ، وإلا فأن قال القصر أ والى يا إن كان أبية مسبحة قلا يكشف حقيقة أمر محمد ؟ فم إن نماسيل القصير في انقراق والحديث ، ويستمها في منظم الأحيان.

المهم ، لقد انضح الأن بجلاء لا يحتمل المراء مدى التلاعب في القول عند كل من خابل عبد الكريم وسيد القمني ، وأسقر أيضًا

<sup>(</sup>١) ساق هذه العجبة أيضاً الشيخ معدد عرفة في تدايقه على مادد و أمية من أمي الصلت » في و دائرة المعارف الإسلامية » 1 / 1 / 2 / 2 ، والدكتور جواد على في كتابه و تاريخ العرب قبل الإسلام » / ه / ٣٦ / ٣٠.

الهدف الذي يتغيينه (1) . وبدقي زعم الشيخ خليل أن الإسلام ليس شيئة آسر غير ما نادى به العنفاء وطبقسوه ، وهو ما سوف تتتلوله عنسد سافتنتنا لكتاب د جذور الشريعة الإسلامية » .

ربد ، فقد رأينا ورأى القراء معنا كيف لجأ الكاتب إلى العب بالنسوس والتبلس فيها وقدما على الانتقاق بما ليس في ضموطا » واستعمل المنطالحات والتجليلات الوسيات ، وقدم أقا مدورة عن تقدي عليه المسالاة والسلام وأجداد لا نست لحقيقة أمرهم بعدة ، وأنفي من الذي واقتصد في كال ما مطرة في ذانا الموضوع .

(17) يسر طه الأسلوب فريها على من يهدف في حل طه الداية - رق سبق من الكنيس عليه الأسلوب و حسرة ابواده المائلة عادة من الكنيس الدايس و المنافعة الله بعضرة إلى المنافعة الله بعضرة عدد والمنافعة المنافعة المنافعة

## وسائل محمد المزعومة في الوصول إلى السلطة

يحاول الشيخ خليل عبد الكريم أن يوهم القراء بأن أمر محمد يُّلُهُ لِس أَمْرَ نَبُوةُ وَوَحَى إِلَهِي بَلْ هُو خَتِلَةً وَضَعَهَا مَحْمَدُ بِذَكَاء وإنقان وأخط يطبقها بصبر ودأب لا يعرف الكلل ولا الملل واضعا عب حييه تحقيق ما كان أجداده قمسي وهاشم وعيد المطلب ( وبالنَّات قصى ) بطمحون إلى غنيقه ، لكن الظروف لم تسعقهم بنحقيقه كاملا كما بيًّا في فصل سابق . ولم يكن على محمد أن يدهب بعيداً في سبيل اختراع الدين الذي يضحك به على قومه ويضمن انقيادهم له . لقد كان لدى العرب من العقائد والتشريعات والأعلمة ما لا يحتاج معه إلا أن يفتح عينيه وبمدَّ يديه ليكبش من هذا البستان ريمني جيوبه ثم يطلع عليهم قائلاً لهم : 3 أنا نبي ، ع مع الاستمائة يمض الحيل والألاعيب التي يحبها الجمهور . وإيانا أن نظن أن العرب كانوا قومًا متخلفين ! نعم إن الكاتب نفسه يستطيع أن يظن بهم النخلف بل أن يؤكِّده وبلع عليه إلحاحا ويبدئ فيه ويعيد متى أواد ، نكته هنا بالذات لا يسمح لنا بأن بدور في خاطرنا أنهم كنانوا متخلفين ، الأنهم لو كاتوا متخلفين فهذا معناه أنه لم يكن عندهم شيء بقدَّمونه غَـصَـد كي بلفَّن مه دينه . أما عندما يقـول إنهم متخلفون فما علينا إلا أن نحي الهامة ، للشبخ ذي الممامة ، وقدعو له بالسلامة، مردِّدين وراءه ما يقول دران أن نناقث في هذا التناقض . ذلك أن السياق عنداذ يوجب رمهم بالخلف وبالبلاحة أيضا ، وإلا تكويل يتم لولا اللهم أيضا ، وإلا تكويل يتم لولانا المودب لؤة في المحتملة قالم بقض على المحتملة قالم بقض على المحتملة المناطقة على المورد الموادلة والموادلة وإذه إلى أية ماية ما دام يتمام الموادلة والمائية والموادلة والمحتملة على المحتملة محمد والتحيون من شأمة في كل حال ال

يقول النسخ خليل في كتابه و الجغور الدينجية للشريعة الإسلامية ، دومر الكتاب الذي يمافيل في أن يجب أعد السي عليه المداح يعم عرب العاملية ، دوس تم فلا بدأن يكونرا قراء متفييا متحضين حتى يسرع هذا الإمهام الذي يوخيه نه صلى الله عليه وسلم ، و دأب كثير من الدماة على نعت القترة السابقة على البحثة المصدية بهبون بعدة ووصف عرب العزيز في قالل الوقت بأوصاف كريه حتى يرحع في الأدمان أن للك الصقية لم يكن سوى مجموعة كريه حتى يرحع في الأدمان أن للك الصقية لم يكن سوى مجموعة بشريرين المنسلين عديمي المكر فاقدى الفاقة فاسادى الحاق وصم يتوصور بأن ذلك يعتبر الإسلام ، طاحية أن القرآلة لكريم قد وصف للتربيرين المناسلين عديمي المكر فاقدى المعاقب القرآلة لكريم قد وصف يتوصور بأن ذلك يعتبر الإسلام ، طاحية أن القرآلة لكريم قد وصف للتراسة الإسابقائية ؟ (أ. وور يسلام السبح القرآلة لكريم قد وصف لذلك المترة الإسابقائية المربة الإسلامية على المقدرة الحرامة الإسلامية على المقدرة المرابة المناسلة المناسلة المربة الإسلامية المناسلة الإسلامية المناسلة المناسلة المناسلة الإسلامية المناسلة الإسلامية المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة الإسلامية المناسلة الإسلامية المناسلة المناسلة المناسلة الإسلامية المناسلة المناسلة الإسلامية المناسلة الم الإسلام في تاريخ العرب بـ « الحاهلية ، فاسلاً في تهكم وتعجب : د يسعونها الجاهلية 1 ، مع أن الذي سعاها كذلك هو الله سيحاله ، كما مخر أيضاً من تسمية الرسول لها بهذا الاسم (١) اتباعاً الشمعية الذرّية (٢).

روض ذلك كان ترى الشيخ عليل أيشاً في كتابه و شدو أبراية بأحول مجتمع المحابة ع <sup>77</sup> يقول عن هولاه السرب أقسيم ه و كانت الطبية في مجتمع في العزيز البرية عامة و وسطقة المجاز عاصة ، موضع أعتمام العربي والأعماري على السواء لما الها من تأثير مبارخ على مجانع وفرق معتميم ، بالإضافة المحاكزة في التعيز"، من سلاحة في الشكر وساحة في العلل وللانهة شديدة في التعيز"، وكانها كانت تعقيم إلى عبادة المل الطراهر أو يعضا <sup>43</sup>منها....

 (۱) اغر و شدر الرابة بأحوال مجتمع الصحابة السقر الأول - محمد والصحابة ، / سينا للنشر ( الغاهرة ) والانتشار العربي ( بهروت ) / 1494 م ( 197 م ) ۲۲۳ .
 (۲) لرحم السابق العالم .

(٦) الذي أستسمحه في تغيير صوائه إلى و طنين الذبابة في التطاول على
 الذي والصحابة ٤ ليكوث أكثر تطبأنا على مفسونه ومرماه .

التي والصحابة ، المجود اكثر الطباعا على مفسوله ومرماه . (٤) هكذا مع أنها معطوقة على المضاف إليه ( ذلك ؟ . ومثل هذا المخطإ كثير عاد سيدنا الشيخ وغم المراجعة المذمية الني تعضع لها كتاباته قبل قملاوه على ألها مادة العبال ألى من أعلم مكونات البسعة في نظرهم وكانوا السبعة في نظرهم وكانوا السبعة في نظرهم وكانوا (1)، وقلها ألها أرمة الأرمة الأرمة كانوا بمتورد منها أصحاحهم الطفاقة التي كانوا بمسئولها ... وكان المبرى في مستماعة واسعة ، ونسجوا حراها أما في معيدة أعلم والمناقبة والمستمرة واسعة ، ونسجوا حراها أما في معيدة المنورة على تسمع أسبار أسماء وتنظيم إلى إلا أنها المناقبة وقلى التي تسمع أسبار أسماء وتنظيم إلى إلى الإلى الأمامة والمناقبة ؛ وهم أوقر المناقبة ؛ والمناقبة والمناقبة والمناقبة ؛ وهم أوقر المناقبة إلى المناقبة إلى المناقبة ؛ وهم أوقر المناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة بيناقبة المناقبة والمناقبة بيناقبة والمناقبة والمناقبة بيناقبة والمناقبة بيناقبة بيناقبة والمناقبة بيناقبة المناقبة والمناقبة بيناقبة بيناقبة والمناقبة بيناقبة المناقبة والمناقبة بيناقبة والمناقبة بيناقبة المناقبة الم

ان القرآن من طرف حقيق ، ماذارات فر الذى يقول هذا من أهبيل . وكانك "أفني بدل لا يست في من القراوا ( يهدي من يب ينهل آخرا روزه أن نفتح دايد؟ أن القرآن في كان داد فلا من قدس لم ينهل آخرا من از جهد شد الرحات الجعافية ، مع أن التنصف عن قدلوم الميليمة 12 أن بيارات حدث القرآن من الموافقة ، ويواقع قرمي الكانب من كان من الشرق هذا أياسا قد جاد في القرآن الكرم ، ويواقع قرمي الكانب من كان من

 <sup>(7)</sup> شدو الربابة \_ السفر الأول / ١٦٨ \_ ١٦٨ .
 (3) يقصد بهذه الكائنات الله بهجانه وملاكك .

ماتيم العقاية والفكرية والعقاية والمرقبة نصع ينهم الأساطير والمواصلات والتجاوزات والتعقاية المؤرسات والتجاوزات والتجاوزات المؤرسات والتجاوزات وتسكم في العطاهي والمهابية عن الطاقون المحجد في العطاهية والمهابية والمحجد في العطاهية والمحجد فقطب والرحبة الباطة من فقصب والمحجد المحجد في العطاهية والمحجد فقطب المحجد في العطاقية والمحجد في المحجدة والمحجدة والمحجدة المحجدة والمحجدة المحجدة والمحجدة المحجدة والمحجدة المحجدة والمحجدة المحجدة والمحجدة المحجدة المحجدة

(1) على مكن كافئا ورقاقه إسارين ( الإملامين أ ) قلبان برموران في مديرة في مجاورة في مديرة الم الم المحمد معارية المواد والمعاد والواقعي بها العالم ألم مثال المحمد الما المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد على المحمد على المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد على المسائمات المحمد إلى المحمد المحمد والمحمدات القيام المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد على المحمد المحمد على المحمد المحمد على المحمد المحمد على المحمد المحمد المحمد المحمد على المحمد المحمد على المحمد المحمد على المحمد المحمد على المحمد المحمد المحمد المحمد على المحمد المحمد المحمد على المحمد المحمد على المحمد المحمد على المحمد المحمد على المحمد المحمد المحمد على المحمد المحمد على المحمد ع

(٤) شدر الريابة \_ السفر الأول / ١٨٣ ـ ١٨٨ .

مه عند الشيخ خليل الكثيسر ، فكما فلنا من قبل : همي حالات وأتمة ! وعلى أية حال فقد جاء الإسلام ينثّر من السَّدر والمرافة والكهانة والتماتم رعدُ الإنبال على أي شيء من ذلك كفرًا بما نزل على محمد على ، وكذلك حمل على العلَّمة وهوَّن من شأن النفث في المُقَد وأشاهه مؤكدا أن النفع والغر إنما هما بيد الله وحده ، وداعيا للبلمين إلى الأحذ دائما بالأسياب . وهذا كله معروف

وتنعد إلى الغزل الواله الذي يتغزله شيخنا العقلاني مي عقول الجاهلين وتقافة الجاهلين ومنطق الجاهلين لترى على أي أساس يقوم . إنه يتابع الذكتور طه حسين في استفرابه وصف عرب ما قبل الإسلام بالجهل والخشونة رغم أبهم كانوا يحاورون الرسول مي اللبائل للمصلة التي ينفق الفلامقة قيها حياتهم دود أن يوقَّقوا إلى حلها ٤ يقصد إنكارهم النبوات والمعجزات والبعث وما أشبه ، وهو ما يدل في نظر عميد الأدب العربي على أنهم ٥ كاتوا أصحاب علم وذكاه وأصحاب عواطف رقيقة وعيش فيه لين ونعمة ؛ (١) . وقد كان الدكتور في شبايه حين كتب هذا الكلام ، كما كان حديث عهد بالمودة من فرنسا ، ولهذا كان هجَّامًا على أمور الدين لا يداري ولا يررى ، ثم ورثُّ في هذا طائفة تقلُّ عه في المراهب الأسلوبية والثقافية كثيرا وطلت تردد هذا الكلام الذهاير المضحك رغم عفاته مع ثدر اثربابة \_ السفر الأول / ۷ \_ ۸ . ( وكلام الدكتور ما مأخوذ من

كتابه و في التمر الحاملي ؛ / ٢٠ ) .

الزمن غير دارية أن ما كان يُضَعِّك به على القارئ في أوائل القرن لا يصلح لذلك الغرض في أواخره ، وإلا فهل يسوغ في العقل أن نصف كل من كان جدلا لدرا في مناقشة ما لا يفهمه أو ما لا بتصيره من للسائل الفكرية العربصة صاحب عقل وذكاه 1 ألا ما أكثم العوام اللين يرهقون كبار المفكرين باعتراضاتهم الحاهلة السقيسة وعتادهم الأرعن إذا وضعتهم الصادفات في طريقهم ا ومن هؤلاء على سبيل لثنال رجل من أهل الريف له علاقة ببعض زعماء طائفة البهرة(١) كلُّما حاولتُ أن أشرح له أنهم لا يتبعون الإسلام الصحيح ودُّ عليُّ يجُمُّ ثلَّته : ٥ ولكني رأيتهم يضعرن الصحف على صدورهم احرامًا لكلام الله 11 . قل لي أيها القارئ العزيز ، كيف يمكن أن أمضى مع هذا الرجل ( ٥ صاحب العلم والذكاء ٤ بشهادة الدكتور طه ) في مثل تلك المناقشات ؟ وما أكثر أمثال ذلك الرحل في كل مكان : بُنْتُونَ فِي الصيدلة وفِي الطب وفي القانون وفي الدين ... وهلم جرًا ١ وقد عجها أنت بعض ما تُسأل عنه أمامهم فتقول للسائل : ﴿ إِنِّي لا أدرى ، أو د أعظى قرصة الأراجع معلوماتي ، د فيتسرى الواحد منهم قائلًا في حسم قاطع : ١ إن حواب هذا الأمر هو كذا وكذا 1 كيف لا (١) إذ يحارل هؤلاء أن يصلوا إلى مسحد في قرية ذلك الرجل يحمل اسم أحد أعارية القدامي الذين لهم صلة بالفاطميين ، وهذا الرجل المذكور

بنت جدا لقب و السلطان ، الذي يتسمى به كبير هؤلاء القوم .

تعرفه يا فلان ؟ ٤ . وطبعها هذا وأمثاله 3 أصحاب علم وذكاء ٤ عند الدكتور طه . أليدا يجادلون فيما يتجادل فيه الفلاسفة وفيما ينفقون ف الأعمار الطوال دون أن يصلوا إلى حل ؟ لا بل هم أقضل من الفلاحة ، لأن الفلاحة يفكرون مليًا قبل أن يجبوا ، بل قد يتعقرن في ذلك حياتهم ، وربما لا يلدون بعد هذا كله شيئا ، أما هؤلاء فإنهم ٥ بفهمونها وهي طائرة ٤ ، وجوابهم جاهر لا يكلفهم جهذا ولا يستعرق وقتا . فما رأيك أيها القارئ في هذا اللون من الاستدلال ؟ لقد كان مشركو العرب أجهل من عوامنا الحاليين وأمعن في الضلال وفي سحف العقل ، رردودهم في القرآن خير شاهد على ما تقول : لقد كان ردُّهم على الرسول عدما أخبرهم أنه نبي مرسل إليهم من السماء هو ١٥ لن نُؤمن لك حتى تَفْجُر لنا من الأرص بنبوعا \* أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فنفجّر الأنهار خلالها نفجيرا \* أو تسقط السماء كما زعمت عليها كسفًا أو تأتى بالله والملاتكة فيلا \* أَهُ يَكُونَ لِكُ بِيتِ مِن رَحَوُقِ أُو تُرَقِّي فِي السَّماء ، وَلَن تُوسِن لرقيك حصى تترُّل عليما كتابا نقرؤه ١٥/١ ، أو د لولا نُزُّل هذا الفرأن على رجل من القريتين عظيم ٤ (٢) ، إذ كانوا لا يفهمون كيف يكون النبي من غير مشاهيرهم وذوى الشروات الطائلة منهم . أما إذا أباً مم بأمر البعث فقد كانوا يتساءلون : ٥ أَإِذَا مِننا وكنا ترابا وعظامًا أَلِنا

<sup>. 17</sup> \_ 1 · 1 a - 11 (1)

<sup>(</sup>۱) ازعرف / ۲۱ .

لمحورة \* أو آباتها الأولون \* ) \* ( 11 ... وهكذا ... وهكذا ... وهكذا ... ولمكذا ... وهكذا ... ولمكذا ... ولمكذا ... ولمكذا ... في إذا المهود و و المهود المهاد المعادد المعادد

فيفنا مو الأساس الأول الذي يقيم عليه مولانا الديخ تصطنته للقرآن والرسول عليه الصلاح والسلام في وصف الفترة السابقة على إلاسام بـ العبادية ، أما الأساس الثاني فيو أن القرآن قند غشق العاطفين يقول ، و تأثيرا بعشر مريز مثله مقتمات أكان أو ه تأثيرا بسرة عنه ، (\*) والصحدي د كمنا يقول كانينا الملقب من قبل النسس بـ ه الأستاذ المشيخ ، ) « لا يكون للضنيف القلوك ... ولا

 <sup>17</sup> \_ 13 / حالا .

<sup>(</sup>٢) أل عمران / ١٨١ .

۱۸۲ / قام عبران / ۱۸۲ .

<sup>18/200</sup> 

<sup>(</sup>۵) پرس ( ۸

يكون ... إلا من الأقراد الأكداء ، فلا يتمكون أن تحدد الولايات التحدد الرابان في الحياة التحددان الاخاد التحديد الأخراء السوفاتي والأعداء ووقتها قات التحديد الاخاد السوفاتي (أن المسل المنطقة المقال في الحياة المنطقة من المنطقة من المنطقة من المنطقة المنط

يحدث أن بالمستقد به وجه مدا التُصَيِّعِينُ الشقيلِ الظل مو أنه لم يحدث أن بالمده القرآن اللحدي، بل هم الغين خدّية راهمين أنه من صحح شير (۲)، بل يقع بهم المما أن أم تطوا يليمون أنهم قادون على أن يأتوا بنشأ، ومن ثم قلا فضل أصحد في هذا يحتر أنه ادعام التوقع في الطرح، إذ بالأقاشُ الجهدِ أيَّانا النَّياتُ العالمَ العالمَة على المنافقة الأولين، (2)، وكذلك كان

 <sup>(1)</sup> في مصر نقول : ٩ السوفييش ٩ ، ولكن الشيخ خلبل يكتبها بالآلف تقليدًا ليمس القوم الذين بعرفهم حيدًا .

 <sup>(</sup>٣) الجدور التاريحية للشربعة الإسلامية / ٨.

 <sup>(</sup>٣) وهو ما أشار إليه الترآن في مراضع متعددة منه .

<sup>(1)</sup> الأنفال / 11 .

المهود 11 من سابهم عرفدانهم بالأسلة السخيفة التي يطنون أنها سنح محمدا واعسى لهم أن ولايتهم خير من التوحيد الذي جاء مدم حمدا واعسى لهم أن ولايتهم خير من التوحيد الذي جاء مهم من لا لا أمر أل الرأن على خديم و والا ألم إلى الرأن صلا لا عشر عن الرأن أمر الله المنابعة أن المنابعة أنها بولو احتمد ما كلهم على عشق كالرأن المن قبل معمد مثا أن الأسباء والأولان كانت قادة على الخلق والإمام بولايا بعرب بمكلها إجاد ذباب من العدم ؟ أليست هذه على الخلق الأمام أن المنابع بعرب بمكلها إجاد ذباب من العدم ؟ أليست هذه على الخلق أن وحبول أن عمل والمنابع المنابع المنابعة أو وكذاك خلافة كان المؤرث أن وحبول أن المنابع المنابعة إلى المنابعة إلى المنابعة المنابع

(1) أبهود قاني بتهم و السابران الإسلاميون و سيد البتر قال بقر قاب أعتد ما سيده على أبهاء و صافة وقرات الإسكان عبده على الم ما مولادوس تضميع راجعة على المولادوس به ويكافئ ووجيعياته و حتى إنه عندما قانت إسرائيل حب السياميد المستوية على الرحية المربة والأراجية ويطاؤن المخافضين من ما المراجعة على الرحية المربة والأراجية ويطاؤن الخافضين من المراجعة المنافغة على المراجعة على الرحية المراجعة على المراجعة على المراجعة المنافغة المراجعة المنافغة المنافغة المراجعة المنافغة المنافغة

<sup>(</sup>۲) الواقعة / AY \_ AY .

مؤلف انقرآن وأنا قرآنه هذا المن إلا خراراً كنهانة أن أساطر من الماهور المؤلس ، فكان المنتقلي هم أن يقبول لهم ، وأشع بطنهور مشقى واستطيعواً في الفران المناصر أو يستنها بالكتهان أن ونظاؤا هي أساطيراً الأولس ، فها المهدوا جهدكم وأشركوا معكم في الأمر من عجود ولوزين مقتودكم على الإنهان بعداء أن بعضر سور منه أو حتى يسهود واجعدة ا

أما كلام تبخاع من أمريكا فإسار لذاتج ( لأنه ، كما قلم ، غير دكور ، بهجوم أمريكا على إنما تواقعية وليبا والسودان أوقائداتان ، في وهجومها عن وحوثال المدا الكري ومعها كنير من الأسمال العشيرة البيسيان المهضا على المعرف بإلى أن نذكر كالمحمد عن الانجاب السوقية علم خواتا الأنسان لا السوقية كم لموضا أن سينا المحمد عبود في ذكره و الكتا الأرشان لا أن يسمع في كلمة على و ما الانجاد السوقية عد غزا قائداتاناه . وأفضائنا عن أسمال البساريا ، وكان الانجاد السوقية في الإمها حوثا مضحاء قل أن الاور على الأمل وسمح في خير و كان ؟ و عند بازان المنازة بها الأمانا المنح في أفضائيات الدولة المنعنة المسكونة المنازة بالاحتلال المدومي أنذاك أنا . قصده هو روفاته أن

<sup>(</sup>١) وقد اختيكت روسيا في الفترة الأخيرة مكل جبرونها مع المنهشان وداغستان في معارك طاحة نالت منهما فيها ونالنا منها رعم العاقر العقود الذي صبّح على سكانهما صبًا !

بمعندوا المحكم الأحمر هناك ، فأبى الله إلا أن يحزيهم . وهذا هو السراق سائسه السائل المحلال المسائلة السائل الإلحالاس السراق المسائلة السائل الإلحالاس في هذا ؟ أما أثنا أنها القارئ القريبة نظيراً ؟ أما يا أن كما ما يقوله المنابع وينفي رجاء، وطله تخييا ؟ أم يا المنابئة المسر واستنامه عام فيه لا للمناحكة كبراتاهم بكيرياء أعنى لهذا ؟ وطل عمى رفت عام فيه لا لمناطقة كبراتاهم بكيرياء أعنى وأند ؟ وطل معى رفت عام فيه لا لمناطقة كبراتاهم بكيرياء أعنى المنابئة المنابئة المنابئة المنابئة المنابئة المنابئة المنابئة المنابئة المنابئة عالم يحسب على المنابئة عالم يحسب على المنابئة الأمر أن لذ حساب إلى الأمر أن لذ حساب إنها الأمر أن للتمادة التي لا تعرف عبيايا الأمر أن المنابئة المنابئة المنابئة على المنابئة الأمر أن المنابئة على المنابئة على المنابئة على الرضا بما سوأت عن صفحات أو المحجز عن الجواب ، هذا كل ما

يهذا لكون قد فرضا من نسف الأسامين اللذين بنى عليهما سيدنا الشيخ تخلت للقرآن الكريم والرسول النظيم هي قسيمة فرة هذا قبل الإسلام من تاريخ المدرب و البحاملية » . ولا بأس أن تتساعل مترة أخرى ، كذا أو الد شيخة اليسارى الإسلامي الإعلام من قفر " الجاملين رغم أن دهم الإزراء بهم والحط من مكاتمهم والتنبيع عليهم " ونجيب بما قلنا، قبلا من أنه إنما يريد القول بأنَّ محمدًا عليه الصلاة والسلام(١) قد أخذ عقيدته وعياداته وشريعته منهم . وقد ذكر الشيخ اليساري الإسلامي في هذا السياق تعظيم العرب لإبراههم وإسماعيل والبيت الحرام ، والحجُ والعمرة والاختتان والغَسُل من الجنابة والصومُ وتقديس شهر رمضان والاجتماع بوم الجمعة ، والنفي من عمادة الأصنام ومن قرايتها ، وتخربم الربا والزنا وشرب الخمر وأكل الميتة ولحم الحنزيز ووأد البنات ، والإيمان بالإله الواحد وبالبعث ، والأحد بتمدد الزوجات والتمشير والماقلة والقسامة والسألب والتخميس والشوري. وسنفترض أن ما يقوله الشيخ صحيح (رغم أنه في معظمه غير صحيح البنة ، وفي القليل الباقي غير صحيح إلا من وجه يحلف عما يقصده هو إلى حد بعيد ) ، فهل يطعن هذا في الإسلام؟ كلا ثم كلا . أولا لأن هذه الأنباء فليلة جدا بالنسبة لصرح الإسلام الضخم الشامخ الشاعد الأركان ، علاوة على أنه ليس المطلوب من الإسلام مخالفة كل ما سبقه ، وبخاصة حين يكون الاختيار المتاح محصوراً في أمرين موجودين ثملا ، فأيا ما يكن الاختيار فسوف يكون هذا الاختيار شيدا موجودا ، وعدلل ميقول أي متطع : 3 انظروا ا إن الإسلام لم بأت بشيء جديد ! ١ - ولكن كيف بأتي الإسلام بشيء جنيد ، رمجال الاحتيار هو ما شرحناه ؟

<sup>(</sup>١) محمدا قامر السهود أسلاق طرى كورييل وعدايته التي أدخلت للماركسية إلى بلاط وخلقت من بينا اللاجذ لها يحونها أكثر مما يحود وطنهم.

والأن نبدأ ياسم الله متوكلين عليه مستعينين به على الباطل : فأما تعظيم الكعبة وجعل العج والممرة من شعائر الإسلام (١١) فليس مأخوذا من الجاهلية بل من ديانة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ، اللذين أمرهما الله بنناء بيته المعظم والتأذين في الناس بالحجّ كي يأتوه رْحالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق كما ورد في القرآن، إلا أن الشيخ اليساري الإسلامي الأمين يتجاهل ذلك رغم سطوع ضرك ومعرفة العالمي أجمعين إياه . ولكن ماذا نفعل مع سيدنا الشيح ، وهذا دأب البسار الإسلامي : الحذاع واللف والدووان بوجه كثيف رقاح ؟ هذا عن الكعبة والحج والعمرة ، أما تعظيم إبراهيم وإسماعيل فهر كتعظيم أي نبي بدءًا من آدم وانتهاء بمحمد ، لكن الشيح السارى الإسلامي يظن أن بمستطاعه أن يختل القارئ عن عقله ، ومن ثم فهو بحاول أن يوهم بأن الإسلام لا يعظم إلا إبراهيم وإسماعيل وأن تعظيمه إياهما مرجمه إلى تعظيم الجاهليين لهما . لكن ها هو ذا القارئ الكريم قد شاهد بأم عينه هذا السهم اليساري الإسلامي أبضًا يطيش كما طاشت سهام إخوة له كثيرة من قبل. وأحل من المفيد أن تذكر له أن عدد المرات التي تردد قيها اسم إيراهيم في القرآن الكويم لا يزيد على تسع وستين مرة ، على حين أن موسى قد ذُكر مائة وسنا وللاثين ، وأن إسماعيل إذا كان قد ذُكر التي عشرة مرة فإن إسحاق ( أخاه وجَدُّ اليهود ) قد ذُكر سبع عشرة ، وابنه

<sup>(</sup>١) اعظر د الجذير التاريخية للشريعة الإسلامية 4 / ١٥ وما بعدها .

يمتوب ( إبرائيل ) لنما وضعين ، كما ذُكّر خفيده وسف سيط وغشرى ، قم حيى حقيد (الأخبرين (الآبياء خمساً وعشرين باسم و عيسى 8 ، وإصدى عشرة باسم 3 النصح 4 ، وبرامن باسم و ان مربع 6 . فها في هذا الإحصاء ما يكل على تطبيح خاص الإمراهية وإسماعيل 4 ووزي ذلك فإن ما ذكره التراث من معبوات تكل من موسى وعيسى يقول كتبرا عنا ما ذكره التراث من معبوات تكل من الإسلام يعتلف كثيرا عن مع العاطين و الإماهم . فه إن السمح المي صورت الأصلة التابة ونفره من أمران الميران والأوثاق والمنتجية العاملية (المراقبة التابة ونفره من أمران الميران المستقبر والتصنيف العاملية (المراقبة التابة تعرفه من أمران المراقبة (الأوقاد والمستقبل التعاليف) والمستقبل والمستقبل والمستقبل والتصنيفية

<sup>(1)</sup> كان يعنى الدرب يستكثرن أن يُنيشوا من المكان الذي يُنينين عنه سائر التحجيج كراً وتصهيةً ، تأرجب الإسلام الإقاشة على الجميع من تقس الكاف ( النيف / ۱۹۱4 ).
(۲) حرم الإسلام الرَّق والدوق وقديمائي في السح ( المشرة / ۱۹۷۷ ).

مثلما منع الرجال والساء أن يطوعوا بالبت عرايا كما كان يفعل كتبر من العرب .

من العرب . (٣) قبال تعالى : « وما كمان صلامهم عند البيث إلا مُكاءً وتصدية ؟ ( والأبنال / ٣٥ ) .

 <sup>(3)</sup> كان كثير من المرب إذا حموا ورجعوا فـــوروا يوقهم ولم يدحلوها من أبوابها ( البقرة / ۱۸۹ ) .

أما قول الشيخ اليساري الإسلامي إن العموم الأقامين كانوا و يتقدره أن إرامي وإصامل طبهما السلام هما الملائات اثنا بناء المشتق عامة الكركة وقوضا طبهم السح ء قلط جاء الإسلام ابني اعتقادة بناء إليامي وإصامال طبهما السلام لكتم مكة 170 منطاء بالعربي القميم الصرية لم هاء محمد فاصلة وأرضة قرأه و والحكب الهمام يشير هنا إلى مكة وناء مردده من يعدهم الدكتور طه السلام للعرب ونعام إلى مكة وناء الكيمة أمطورة من الأساطير استرعها العرب ليترفوا من الهيود أصفاد عليل الرحمن 170 . وفي الرحم على هذا الالهمام المؤون نشير إلى ما جاء في تاريخ دورورس المسقل ، الذي كان بيس في القرد الأول للمبلاد من أن في العرب في المور المسقل ، عصوه من كانوا بنسيون إلى ناب إلى المساطر 70 ، وهو ما غده في طعاد م

<sup>(1)</sup> الجذر التاريحية للشريعة الإسلامية 1 .٢٠ .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٥ \_ ٢٩ من كتاب مله حسين المذكور .

<sup>(</sup>٣) الطر الدقاد / إراميم أبو الأنبياء / دار الهلال / القاهرة / ٨٠ .

<sup>(3)</sup> أنظر بيتي حد حسان في 3 وفاء الوفاء 4 للمسهودي 4 القاهرة 1
1777 ه 1 1 / 1777 .

التوراة إن الإسماعيليين هم فريق من العرب (١) ، كما يذكر المؤرخ سوزومين أذ البهود أنفسهم كانوا ينظرون إلى العرب الساكتين شرق الحد العربي على أنهم من نسل إسماعيل وإيراهيم وأنهم من ثم من ذرى رحمهم(٢) ، علارة على وجود نص لتبودوريشو من النصف الأول للقرن الخاص المبلادي يصف فيه المرب بالقبائل الاسماعيلية (٢). ثير لماذا يحرس العرب على التقرب من اليهود وهم كانوا يطرون إلى جميع الأم الأحرى بأنفة ويسمونهم ، أعاجم ، ؟ فهل كان على رأس اليهود ربشة نجملهم يستثنونهم من هذه النظرة الاستعلائية ؟ وعلى أية حال فقد كان البهود الموجودون في الجزيرة الدينة محصرين في بثرب رغران نقريبا بحيث يندر أن يحتك بهم العرب ، فكنف يمكن التصديق بأنهم كانوا يشغلون من فكر العرب كل هذا الحير ويحتلون فيه تلك المكانة ؟ وحتى لو سلمنا جدلا بأن العرب في الحاهلية كانوا يريدون النقرب من اليهود ، فهل كان الرسول أيضاً بعمل على النفرب إليهم ؟ إن القرأن الكريم منذ بدايات الوحي يحمل عليهم حملة شديدة ويفضح مخازيهم مع موسى وغبره من أنبياء بني إسرائيل ، وهذا أكبر دلبل على أن مسألة التفرب هذه لم

 <sup>(</sup>١) انظر جواد على ل تاريخ العرب قبل الإسلام / ٢٤ / ٢٤١ ، ٣٤٨.
 ٢٦٩.
 (٢) د. جواد على 1 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام / دار ألملم

 <sup>(</sup>٦) د. جواد على / الشعمل عن كاربخ العرب فسل الإسلام / دار تعلم المسلام / ١٠ الماهـ للمحلايين ( يروت) وحكية المؤهدة (ماهـ ١٠٧١ م ١٠١ التل من أوا المستقرقين / لجنة التأليف والترحمة والشر / ١٨١١ .

تكن واردة قط . إن البب في هذه الجلبة التي يحدثها مولانا الأستاذ الشيخ نقليدا للمستشرقين والمبشرين ( فهو وأمثاله لا يستطيعون شيئا مرعد النسهم) هو أن الكتاب القدس عند اليهبود والتصاري لم يذكر وحلة إيراهيم وإسماعيل إلى الحجاز . لكن متى كان الكتاب المقلس يصلح معيارًا لأي شيء فضلا عن الحقائق التاريخية ؟ إنه مملوء بالرتنيات والخرافات والتناقضات وغربف الوقائع التاريخية باعتراف علماء الغرب ورجال دينه كما يعلم كل من له أدني اتصال بهذه المسائل. وما من مرة قعت بمقارنة القصيص الواردة فيه ينظيرانها في القرآن الكريم إلا وكان القلُّج لكتاب ألله . ويمكن القارئُ أن يرجع إلى النصول الخصصة لذلك في كتبي عسن سورة 1 المثلدة ، وسورة د يوسف ، وسورة ( طه ، ولكي أعطى القارئ الكريم فكرة عما في الكتاب المقدس من فساد لا يصلم معه أن يكون مقياسًا تقيس به ما جاء في القرآن سأذكر له بعض الأخطاء والتناقضات التي تمتلئ بها فقط قصة إبراهيم في و سفر التكوين ، منه ، ففي ذلك السفر لا عجد أينا ذكرا لنورًة إبراهيم ، كما نسمعه عليه السلام موتين يقول عن لوط ابن أخيه إنه أخوه (٩ / ١٣ ، و ١٤ / ١٤ ) . كذلك يقول كاتب هذا السف مرتمز إن اسحاق هم وحيد إيراهيم (٢٢ / ٢ ، ١٧) مع أنه حدد ألد كان له أخ مولود قبله هو إسماعيل كما هو معروف. أما المهد الدي أعطاه الله لإبراهيم فهو مرةً الأرضون التي بين النيل والفرات اوهي أرض أم تمم إحداها الكنصانيون، ، وصرة أرض الكتمانين وحدو (١٥ / ١٨ \_ ٢٠ ، و ١٧ / ١٧ \_ ٨ ) . وفي البدارة بذكر كاتب منا السف أن هذه الأرض لإبراهيم لم أنسله

جميها من يعقده ، لهود يعد قابل قبلول إن المهد خاص بأنه إسحق خفط ( ۲۷ / ۲۱ ) . وفضلا عن ذلك ققد السطرب كالت فعد الشيعر في تعلق نسبة و ۶ بيرسوم بهايا الأسوم إلا توسه في صوف في أن أو إليام عد استرداها من أليسالك بسبع نماج (۲۱ / ۲۸ ... ۲۳ ) ، على حدث خفد في موضح آخر يقول أن ألواسات هو ( التي أمر بيمتر عده الميار ، تر لما لرحد فيها مد وعاها و حيمة ، مم تواطور ... الاسم في و تبرسمه و ( 17 / 17 / 17 ) . فيل هذا هو الكتاف

الذي يريد منا البعض أن محاكم الفرآن إليه ؟ ورف ل حد ريدان عن عدب الشمسال ، وهم العرد

ويقبل جرحى إيدان من عرب السمال ، ومم العرب المنتان ، ومم العرب المنتانيون، إنهم يرحمزد أساعه ، إلى إصاعها من ايجامه ، وبن المنتانيون، إنهم يرحمزد أساعه ، إلى إصاعها من الجاهد القنيم ما عنا الشماليين على أمواء القنيم الله القنيم على المنكان الذين شأ في إسماليل طبه السلام ، مهو في المهد القديم قد تعد العرب فقى مكة بالمحجار ، وهو برى أن من السباع » أن المنافق على المناف » أن من السباع المنافق على المنافق على المنافق المن

 (۱) تنظر جرجی زیان ا امرس نیل الإسلام 1 مراحمة ونطیق د. حجت مؤتس از الهلال ۱ ۱۸ و کاذلك د. محمد ایراهیم الفیومی/ الهای " يا ترى لم يَثْيرِ اليهود فيكذبوا محمدًا عندما ردّد القرآن ذلك الذي كان يقوله الجاهليون عن إبراهيم وإسماعيل وبنائهما الكعبة ؟

رح ظلك فين المشاد الكبار من يرى أن العهد القديم لا ينظر من الإطارة إلى مضر وين روم ويت لك الدين ويشت قواهد عددها : في خلاج فيد محمد حجد الله (العالم إليات كلكي يبكة (أي ويحمد القراء تعالى : ه إن أبل بين وضع الناس للكني يبكة (أي يمكن احباركا ... . (ا) يعمل إلى ما جدة بي الأية الماضدة من عمل والدين والدين من الداين في وادى يكة والبنوج الذي انقدم عملك (" كما يقول مازان نيوج ") إن هناك إنسادة غير مباشرة بإسماعيل أن في طال الزير الذي يحدة و والك علي الصور الثاني ، ومساعل أن عمرة بال وادى يكة ، ووالك علي الصور الثاني عدد عبورهم في وادى يمكنة ( Edic على العبرية بينوعا ء 13). وقد

<sup>. 78. [77]</sup> المتعرق الإنجلزي الذي كان يعرّب الملكة الإنجلية وأقابها في تجاهد الله الإنجلية وأقابها في تجاهد الله الإنجلية وأقابها في تجاهد الشرحة في الأربعينات قرائسًا وشيد ... • أن يكر سراح الدين ع. في المن المناز على المناز على المناز المناز الله المناز المناز الله المناز المناز الله المناز المناز الله المناز المناز المناز الله المناز المناز

احتفظت بعض التراجم الإغليزية والفرنسية بكلمة و بكت : 8200 م كما هم ( طل ترحمة الملك جيمس الإغليزية ، وترحمتي أرسترولد ( Ostervald ) كروبين ريجون ( Ostervald ) المؤسسين يه ، ويعضها تصرف فيها ( كترجمتية ، و EValliance Biblique do ) . وجود قات الأولى ما ترجمت و ولدي الناكسية ، على حين تذكر الثانية د ولدى المؤسسة ، وهناك سيرة واضطراب عند التكانيس في تسمير هذا، فلديارة، وهم لا يلكرون كن في مصدر المناسبية والمنطرات عند الكتابيس في تسمير هذا، فلديارة، وهم لا يلكرون كن في هذا، التخسيرات .

وأما بالنسبة للحممة نكل ما يمكن أن يقال إلا فيهتا كالت يُقتمع في ذلك اليوم في دار ألفتوة فينطيها كلب بن لوي (11) ، تأني هذا من مساحد الجمعة على نحو محصوص في وقت محسوص، وفي مساحد البلاد جميما لا في دار معينة من مكة دون غيرها ، وأنظام جميعا لا لمن يعق لهم دخول ذلك المدار أو علي الأقل لمن تسمهم! ويضفية وبيئة لا خطة سامية أو اجتماعية ؟ وتلاحظ أيضا أن صلاة

يدلا من و وادى يك ا مع اعتلاف طعيف في بعض الألقاط وقد
 Mulhammad, Hits Life Based on the e بلوخ
 " قيام 1997. و 1977. و 1977. و 2".
 " قيام 1997. و 1977. و 1977. و 1977. و المحكومة المسلمة المسلمة

الجمعة لم تُشَرَع إلا في المدينة ، على حين أن اجتماع يوم الجمعة في دار الندوة كان في مكة .. إلغ.

ومن غرم عبادة الأصنام وقرابيتها نقول إن ذلك دين الأسباء حسيما » وعضم إلين الربا أو الحساميل إموم . وكذلك لبس 
مناك بين مسماري يسلل إليا أو الخصر أو الزيا ، في الخطافية إن غريبا 
فيها بينيد ثقا ت أن وقع على سلاح يستطيع أن يرجهه للإسلام 
مقال عم إن العداد أنسم كانا بقرارت إمها على مين أو إلم بعر 
مقال عمل المنافقة أقسم كانا بقرارت إلمها على مين أو إلم بعر 
مقال على المدخلة أنسم كانا بقرارت إلم على يعن المدخلة . أما ألسم 
مقال على المدخلة أنسام كانا بقرارت إلم على يعن المدخلة . أما ألسم 
يتا في فعل سابين من هذا الكتاب ، ومع هذا فالصدم الإسلامي 
بحثلث عن صباح الهجوه والتساري والموسى اعتلاقا عظيما . ثم مل 
نس المناج المنافقة على المدحلة إلى الاجتمادة به 
عن مسكرة الهنمية الذي السرم من أن محمدنا غرص الاجتمادة به 
مقا مسكرة الهنمية الذي تعرف ونفكر لأن السرارة فيه قلم أنسي 
مقا منافقة المجهل المفات ونفكر لأن السرارة فيه قلم أنسي 
إلى المدخلة بالأن يقرل يسبح 
إلى المدخلة بالأنا إلمال إلى المها !

 <sup>(1)</sup> نكام الشبع حليل عن أحد الإسلام هذه الأشياء من الحفاء في
 ص71 - 71 من كتاب د الحذور التاريخية لشريعة الإسلامية 1 .

وتصل إلى تعدد الروحات ، والأمر قيد لا يحرح عن أحد شهيئن: قعدة فر التوحيد ، ويبطا الشيخ بقول يتأثر إلسام بستة الإسلام قد اعديل الرحيد ما 1 أقلت من اتهام الشيخ البساوي الإسلام قيد اعدار الرحيد ما 1 أقلت من اتهام الشيخ البساوي الإسلامي يأك حرى في طل طلى سنة ألأمة المنازبة أو المساتة العلاية ، بل لما أعيد المنزر على أحد الجاهلين عن لا يترب عد أنه تزرج بأكثر من المرأة قلالا إن الإسلام أن ظاهد في طلك ، وعلى أنه حل طبى العرب القدماء وحدم هم الدن كالوار مقدونه ، بل كال المساتوب ، بل كال المساتوب ، بل كال المساتوب ، بل كال

الجنمعات ترقى بالتعد إلى الذات ، ويعشها تهيط به إلى الآحاد<sup>(17)</sup>. على أن الإسلام حين اختار الثعثيد انعا اجتراء لأنه هو الأرق. لطبعة اليشر وشروفهم مما أنفن في الياحتون لا لأن العرب بقسلونه ، وإلا فلماذا لم يقرضم على وثبتهم أو أكلهم الميشة أو شريهم المخمور

(١) الجذور التاريخية / ٢٦ .

 (٣) ومصداق ذلك ما نفرؤه في المهد القديم عن تعدد زوجات عدد من أبياتهم .

انبيائهم . (٢) انظر في ذلك 1 معجم العلوم الاجتماعية 1 نحروه د. إيراهيم مشكور أ

۱۱۷ الحرقي دنت ا معجم العلوم الاجتماعية ؟ عرود د. پيراهيم مدهور » الهيئة المعربة العامة للكتاب / ١٩٧٥م / ١٥٨ ــ ٥٩ علا ؟ بل لماذا لم يتركم على تصدد الأزواج وزواج الاستبضاء <sup>113</sup> وزواج المستبضاء وزواج المسلح ألا أي وزواج المسلح ألا أي وزواج المسلح ألا أي المسلح ألا أي المسلح ألا أي المسلح ألى المسلح ألا أي المسلح ألى المسلح ألى المسلح ألى المسلح ألم المسلح ألى المسلح ألم المسلح ألم المسلح ألى المسلح المسلح

وعا وقف عده الشيخ اليسمارى الإسلامي رؤهم أن الإسلام أعدة من الجاهلية مهرات الرأة<sup>(6)</sup> . وسمروف أن كلاً من البت والأخت خلا ترث في الإسلام نصف ما يرله أخوها ( وإن كالت هناك حلات أخرى ترث فيها لمرأة أكبر عا يرث الرجل ) ، فصافا كان

 (1) زواج الاستماع هو ظلب الزوج من أحد الأصحاء الشجعان من أبناء البونات أن بدخل على امرأته وبعاشرها كمي تنجب له ولفا تجييبا

ئنه (٢) الدخار أن يعطى رحل بند أو أخته مثلا زرجة لرجل آخر لقاه إعطاء هذا اياد عليزنها زرجة له هو أيماً دون مهر لهذه أو تلك .

(T) اختر في وحود هذه الزيحات عند العرب في الحاهلية ( تاريخ العوب قبل الإسلام ، للدكتور جواد على 1 0 / ٢٥٣ وما يعدها . وانظر في تعدد

الأزراج عند العرب في معجم العلوم الاجتماعية ، ١٥٨١ .

7 ( Li) (t)

(٥) الحدور التاريخية / ٤٥ ـ ٢٦ .

موقف الجاهلين في هذه القضبة ؟ يجيب د. جواد على أن الميرات عندهم 3 كان خاصا بالكبار من أولاد المتوفِّي ، أما الأولاد الصفار والجواري(١) والبنات فلم يكن يُدفّع لهن شيء تما ترك الميت . وقاعنتهم في ذلك : 1 لا يرث الرجلُ من ولده إلا من أطاق القتال ٤٠ ولهذا كان الإخوة ياثون الميت إذا لم يكن لديه أولاد ، ويرثونه وحدهم أيضا إذا كانت ذربته بنات . وقد اغتاظوا حين نزل الوحي بتنظيم الميرات وباشتراك البنات فيه فذهب بعضهم إلى رسول الله قائلا : ٥ يا رسول الله ، أنعطى الجارية نصف ما نرك أبوها وليست تركب القرس ولا تقاتل القوم ، ونعطى الصبيّ المبراث وليس يُغْنى شيشا ؟ ٤ . فعل أقل تقدير كان هذا هو الشائع بينهم ، أما إذا قرأنا أخدارا بعيهم منها أن المرأة العربية في الجاهلِة كانت ترث فإن ذلك كان خاصا ببعض القبائل منهم فقط . ومن نضارب الروابات في هذا الموضوع أيضا ما يقال من أن أول من جمل للبنت نصبها في المبراث من أهل الجاهلية هو عامر بن جُسْم البَسْكُري ، إذ ورَّث ماله لأينائه على أساس أن يكون للابنة تصف نصيب الابن ٤(٣)، وهو خبر غريب وسط ما بلغنا من أحول الجاهلية في ذلك الموضوع ، بيَّد أن الشيخ عليل كعامته

<sup>(</sup>١) الحارية هنا من العبيّة .

 <sup>(</sup>T) د. حواد على / تاريخ العرب قبل الإسلام / ه / TVE \_ TVE .

ين ك كل ما قبل عن حرمان النساء من الميراث في الجاهلية ويتمسك برواية طائرة هنا أو ههنا . وحتى لو قلنا إن الإسلام قد أخذ توريث المرأة من الجاهلية فإن تفسير الأمر واضح ، وهو أننا هنا أمام انحتيارين لا ثالث تهما : تُعْطَى المرأة من الميراث أو لا تُعْطَى ؟ وقد اختار الإسلام الحلُّ الإنساني النبيل رغم معاكسته للتبار العام عند العرب أنذاك بل وحتى الآن . وكثير من الناس في مصر ، ومخاصة في الريف ، الذي يشكل كنه السواد الأعظم من المواطنين ، يلحأون إلى حيل مختلفة لحرمان انساء من الميرات ، ومصر لبست أمة بدوية أمية متخلفة كما يحلو للشيخ عبد الكريم أن يتهم العرب . وبالناسية فقد سمعت أنه ليس مصريا أصيلا بل عربيا وفد أسلاف من جزيرة العرب إلى أرض الكناة ولمنا هنا نقصد شيئا سوى لفت النظ ال موقفه الغرب الرب من العاب ، إذ قلت إن المقصود ( فيما أرى ) ليس هو الزراية على العرب بل على الإسلام . على أننا ينبغي أن نتنب إلى أن ذلك البشكرى ، إن صح الخبر ، لم يورث إلا بناته ، أما الإسلام فقد جمل للأخت وللأم وغيرهما من النساء أيضا ألصية في الميراث ولم يقتصر على بنات الإسان . ثم إنه قد أثبت للمرأة حقوقا أخرى كثيرة لم تتمتع بها المرأة الغربية حتى العصر الحديث ، إذ لم يكن يحق لها التصرف في ملكيتها الخاصة ولا أن تكون وصية على الأبناء ولا أن تحمل على أجر ماو لأجر الرجل. وقد ظل الأمر كذلك في إنجلترا

## مثلا حتى أواخر القرن الماضي(١)

کتلك لايد أن نبه إلى أن الإسلام ، وإن أصلى البت والأحت نصف تصيب أجهيا فقط ، دؤن في الواقع قد فضايها عليه ماهياً . ظال نصف الحريات المسلم على المسلم بالدين المسلم به منافف الرجل الذي لا يد له من الإنقاق طبها ، كمنا أنها من التي تأخذ الحرير وهو الذي يعلم يولا ملك كان لها نقلة النسخة . . وكذا . فالعمل إذا يبقى لها . كله ، أنه الرجل فهو يغش كل ما ورائع .

والشيخ قيسارى الإسالامي يتجامل مادنا مصدنا عموماً كريسة كثيرة فائح على احترام المرأة وترقع مكانتها إلى أهلي عليين كفوله فلك يؤلات مرات الى سال عن أسال بي بصحيف : ألمان 4 أم قوله في الهر أن نظير ، و الجبة غذه أبولا 4 ، وكيما المحابث فيوى المدى لهر أن نظير ، و الجبة غذه ألمان الأمياث ، وكيما في الإراف جزاء من بحسن نهيئة يناله حتى لو لم يكن له منهن إلا وأصدة ، يشيقوا مضرفهي وأن يظيرا والمائم إلى الحواب الطبة فيهن يوضعوا المسلور عما لهن من عبوب ، وفير ذلك من ماذا المحربة المنية فيهى يوضعوا بهمانها من أن أبني معرفه بالإسلام ، ولكن ماذا فقص ؟ صدن أل : والمرت ماذا فقص ؟ سنة ال

<sup>(</sup>١) انظر ٥ معجم العلوم الاجتماعية ١٤ ٥٩٨ ــ ٩٩٩ (مادة ٥ نسائية ٥)

وعا تدرُض له أيضاً شيخنا البساري الإسلامي وأجلب به على القارئ متهما فيه الإسلام موضوع الرق ، الذي يحاول أن يُوقع في روع القارئ أن الإسلام قد أخذ، عن المرب (١١) ، وهي محاولة مكشوفة التهافت ، فقد كان الرق معمولاً به في العالم كله بل ظل مرجودا إلى المصر الحديث حتى في أوربا وأمريكا (٢) ، وهلي نحو لا مدق الرحمة على الإطلاق كما تخبرنا الأفلام والمملسلات التي يتجرنها هم أندسهم . ومع هذا فقد أدخل عليه الإسلام تطويرات تكما تجفيف منابعه مع الأيام تماماً ، إذ التهز كل فرصة تستح لإعتاق الرقيق ، وذلك بجعله مثلا كفارة لعدد من الأخطاء التي يسهل وقوع الإنسان فيها كايذاء السيد لعيد، والحنث في البعين والإقطار العمد في رمضان والقتل الخطإ ورغبة الرجل في مراجعة زوجته التي ظاهر منها ... إلخ ، زيادة على أنه شرع المكاتبة فجمَّل من حق العبد والأمَّة أن يحرِّرا أنفسهما بما يستطيعان تدبيره من مال ، كما أن شريعة محمد قد حبيت للمسلم إعتاق عبيده وإماته لا لشيء إلا للتقوب من ربه بحانه . ثم إن القرآن يخلو تمامًا من نقنين الرق ، إذ كل ما جاء في أية سررة و محمد و الخاصة بأسرى الحرب مر قوله تمالي ١٠ فإذا

اعثر ه الجذور التاريخة للشريعة الإسلامية ء ٨٣ / ٨.
 اغثر سادة د رق ، في ه الموسوعة العربية لليسبرة ، ١ / ١ / ٨٧٣ / ٨٠
 ماراهيم حاشم قلالي / لا رق في الشرآن / دار القابم / ١٠ / ١٠

نتيت الذين كنزرة نشرب الرقاب ، حتى إذا المختصوم تعدّوا الرقاق . 

إذيا منا بعد وإسا فندا حتى تضع الحرب أوزارها ، (12 . وكسا يرى 
القارعا ليس من الآيا أي كالاج من استقاقا أسرى الحرب ، وقد كافرا 
القارعات هم الشرق الموسود الرقاق من الإسلام ، الذي ألمى استوقاقا 
المنوفيق وسريكي جوائب القنطي والسوقة و أوزان والملبين المناب ال

<sup>. 1 /</sup> Jan (1)

 <sup>(</sup>٣) تنظر مادة و رق 9 في و معجم العارم الاجتماعية 9 / ٢٩٣٧ و ود على
 عبد الواحد واقى 1 الحرية في الإسلام / سلسلة و الترآ و ( العشد 20%)

 <sup>(</sup>۳) اظر السيد سابق / فقه السنة / ۲ / ۱۸۸ مـ ۱۹۹۱ ، ود. على عبد الواحد وافر / الحربة فر الإسلام / ۲ لـ ۷۵ مثلا

<sup>(</sup>٤) قطر و نقد السة و للسيد سابن ٢١ ١٨٨٠ .

ويرجع الشيخ إليه إلى إلا المركم الشخصيس ( أي أحد الدولة إلى المركبة حسن المقالم التي يحسل عليها الجيش من الأعداء وضم إلى حريتها الإنداق عن على مواطنيات إلى من كان معروفا في المحافظية من أحد شيخ المبيلة أو فائدها في المفاور ومع الشيمه (أن المشاشر عققة في مطالها التي لا تتبيى أو لا تأخذ ، والدول كلها نأخذ شيئل المروب جميعاً لا حصيها لقطة ، فهال رواته عن عرب المنوفة في إلينا ؟ إن و أربع ، الذي كان يأحد من الفيلة أو أمير الشروف في الجاهلية إنها كان يقمي أبه هم ورحد ، أما و المفحسية في مدين ورضة موافقة . وقد كان المن ياحد من مدا المفحس المنافقة على المسلم خيسه برف من وقاله في هذه اللوثة ، وقد كان التي يأمل من مقال علمه المحراة . في المسلم خيسة موضة موضة في هذه اللوثة ، وقد كان التي ياحد من مقاله عليه المسلم الي قرفين الأطبل أنسمي عنس المنافع كلمه من تعسيم العرقائة المناف تشر الهنوار والهياح وقائة بابدة الشيخ آ

ومثل ذلك يقال عن الشورى ، التي راح الشيخ اليسارى الإسلامي بهدة ع دماغنا بأنها مثقولة عن العرب الجاهلين (٢٦ . طيب، وماقا في هذا ؟ أكنت تريد أن بضرب الإسلام عن الشورى صفحا

الحدور اعاریحیة / ۹۵ ـ ۹۹ .
 الرحم السابق / ۱۲۸ ـ ۱۲۹ .

بالمعند بالاستبداد والدكتاوية ؟ أبالله عليك أكنت منسكت فلا تُوسع الدنيا عرباق وألماًم خدود ونسفح كل ما في شوون عينك من دموع نسيل على خدك بسب إجراف محمد عن استشارة أصحاب وأيناته في شؤود الحكم والدولة ؟ با رجل ، إن الحجاء خبر كله !

ولقد وضع الإسلام انتظارت الدامة للدورى، ويستغيط المسلمون أن يستحدثوا لها من التقيم والأورساع والشسكان ما يكفل لها قامية وظيفتها والإنبان باتشمار الساؤه المرجوع منها على عير وجه وأحسته دات الوقت على روح دنهم وميزك ومحاسه، والمحكمة مشائة المؤمن يطلبها أثى وجدها . وإنه ليكنى أن شول إن القرآن الكريم قد أمر يطلبها أثى وجدها . وإنه ليكنى أن شول إن القرآن الكريم قد أمر غلس والسالة بالسحاء ، وإنه عليه السلام كم يجوان في قلك ألميقة ، فما بالنا بين هم وين الرسول من حكام المسلمين ؟ ولقد كني للرسول مجلس شوراه ، كما للأم المهمقوالية محالس يألها وشريطها و كذلك كان ميل الله عله وسلم في أجيان أمرى يؤلها دارة الشورة فيدال الناس عهم ذلك المواسلة في أجيان أمرى يؤلها دارة الشورة فيدال الناس عهم ذلك دارة الشورة على أنهان أمرى يؤلها

كذلك قالشورى في الإسلام واجبة وطرمة لا اختيارية ، وتعدد الأحزاب أمر مشروع ومسموح ، وكذلك تفاول السلطة . روأي أن إشاب في كى بلد إسلامي أو اختارا واردا أخر لا يريد المحكم بشريمة لله في من احتيارا . (قال أمنا لا تستقيم أن خبر أحداً على أن يبدل ما يقتيح به أو با يحتار وتكرمه على ما نريد نحس . إن هذا ليس من الشورى في شيء والرسول غنه على المريد نحس . إن هذا ليس من الشورى في يمن المحتيا من المحتيات المحتيا

(1) وقد أنجيني أن أجد الأستاذ مهمي مهدى قبل كالحاح طي مثل منا في كتاب ه الإسلام وإستياضات عدمينا على أقرال عدد من كتاب سنكرى الإسلام وقفياته في لصدر الحديث تحديده وكتاب وإشاد وحد قلالم موده ورسمه شهاد العدن أياس ود. فيض الشاري ود. يرسل القراري ( المر النسم الفيون بيد الإسلام والتهمقراطة » من التكتل اللكور) .

 <sup>(</sup>۲) للثيخ عبد المتعال الصعيدى بحث قيم (رغم صفره) عن الشورى =

إذا كان المسلمون قد تقاصراً عن سقوقهم ورشوا بالذلة بتجرعوبها بل ويستريفون سها وعضموا لما يصومونهم المهافة قهم وما أوادوا الأقسمهم. ولكن عليهم أن يعرفوا أن الإنسان لا بحنى من المحقد ألدوا ولا من المحلفان فقاشاً ومثياً او الإسلام إن يمسك بمحامقة الدوا يسبقه لهم عنها ، فقد هدى الله عاده من أقراد وأم إلى التحقيق والأمر موكول لاحتيارهم ، وهم محاصون مع ذلك على ما أوضؤه الأفسمهم من فود وكوانة أو ذفة بهادة ا

ملا ، وقد أعرضنا عن بعض المسائل الأخرى الذي أقارها الشيخ عليل إما الأنها ليست بذات بال وإما الأنها لا علاقة لها بالشريعة وإماً الأنها لا تجلف كثيرا عما تاراناه هنا .

وعلى هذه الشاكة يصور الشدخ اليسارى الإسلامي أمر الشوة نافستية ، إذ لا تعلو في وعد نقل محمد للديمات عن الحرب والطلقتهم وأرضاعهم والقليفيم ، لم ضحكة على أيامات موضعاً إنام أنه وسول يوسى إلى . أما كيف استطاع محمد أن يتخدع خوالد الإنها والساكن بهارضها لتنظيق المراضع دون الجنبيها لخطفة

الإسلامية وتفوقها على النظام العزبي المعروف ضرّت فيه مثّل غزوة أحد
 ( انظر كتابه ۶ دراسات إسلامية ) / ط 1 / در الفكر العربي / ١٤٦ /

ومراميه البعيدة الغايات ، قإن المؤلف العبقري يخصص لذلك كتابا كاملا عنوانه 4 شدو الربابة بأحوال محتمع الصحابة .. محم والصحابة ٤ ، وفيه يقول إن ٤ محمدا اجتمعت قبه الخبرة العملية من النشأة الصعبة التي جابهته في مستهل حياته وصاحبته حتى اقتراء بخليجة ، مع الثقافة العميقة المصودة من الروافد العديدة ذات الخطر التي ذكرناها (1). كل ذلك بالإضاقة إلى ما أطبقت عليه كتب السيرة والتواريخ أنه كان يتمتع بشخصية آسرة تبهر كل من يلتقيه وتأخذ بمجامع لبه . هذه العوامل : الخبرة العملية والثقافة الوسيعة ذات الجذور التنوعة مع قوة الشخصية أمُّلت محمدا لأن يهيمن على الصحابة هيمنة كاملة أدهشت معاصريه حتى من كان يخاصمه ريناوته بل يعاديه وبحاربه ۽ <sup>(٢)</sup> . ثم يمضي الشيخ خليل عبد الكريم فيورد صوراً من هذا النفاني المطلق في التعلق بالرمسول وطاعته ، مثل ابتدارهم ، عليهم رضوان الله ، وضُوءه ويصاَّقه وشعره المحلوق ، وتقبيل بعضهم بديه ورجليه ، وقيام صحابي من فوق امرأته بمجرد سماعه نداء، له ، واستعداد هذا الصحبابي أو ذاك لأن يقتل أباء أو

<sup>(</sup>١) يقمد احتلاف في أخاره النجارة يأهل الكتاب واحتكاكه بالنخاء وتبلته سهم ( خدو الرياية بأحول مجتمع اصحابة \_ السفر الأول \_ محمد والصحابة / ١٩ \_ ٠٠ ، ٥٥ ) .
(٢) الرسم الداني / ٥٠ \_ ٥٠ .

أمناه أو عمه مثلاً بل إقدام بعضهم على ذلك فعلا ، ونغيبوهم هيئاتهم وملايسهم بمحدد أن يأمرهم محمد بذلك ... وهلم جرا (13).

وهو يؤكد أن هذه التسبعة المحبية قد تم أرصول إليها بخلة مدوسة والتجار للقرص مدوسة وضعها محمد ونقذما بالتقدار وصبر ودهاء والتجار للقرص ومعرقة بالحاتج الرجاح والمقابدات الحرف والحرف 17. والدينج يشهر عمل الحال التجارة المقابلة على المحدة قد حدّمت منذ البطابة وحمل طوال حياته على تختيف ، ألا وهر والله قرائة شربة أمرات ويسح سبد الدين، أي لا لا تواقع لا ويسح سبد الدين، أي لا لا لا وقو لا يقو أو المحدة أو المجارة ولا بحق أو المواتبة علياتها في المحدة أله المحدة أن والمنات المطابقة المناتبة المواتبة المواتبة المناتبة ال

وبمضى شيخا فيقرل إن مجملا قد اعتمد في تنفيذ خطته تلك على بعض الوسائل التي استوحاها أو أخذها من المجتمع العربي

<sup>(1)</sup> السابق / - 2 - (1) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7) . (1 - 7)

<sup>(</sup>۱۲) السابق ( ۲۲ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ وعبر دلك .

الذي يسمى إليه ، وهذه الرسائل من التغير بكل سبيل من الماضى .

للذي المثن عليه سه و العاملية ، لا من السبقي والجميلة فكما يقول الشيخ عبد الكريم ) لكي ينتر في أنهاء منيضنا ناما ، وتووي أموال المثابية والأمالية والمثابية من غازات السلب والنهب التى كانا يتبعه يشتر المثابية المثال المربع ، وإليائهم بالأقتاب التى كانا يكنه يلهم كلا يلا حسل بأنها لا كناف المالا عنا كانا يتبيه من لهم كلا يلا حسلته وهمائهم ودالاسهم إلى الوحد أنها لا تتسل مع المنافقة المثال المتسلم مع المنافقة المنافقة المثال المتسلم وهمائهم ودالاسهم إلى الوحد أنها لا تتسلم من الرئيسة الذي حاصلهم به أن . ويكر إلكانت في كل مناسبة الن تحد من الاعزاض عليه ونالا مناهم وقال هو تركان أنها لا أن محدما كانا يتبيه أن

هذا حر رأى الكاتب في الإسلام ونبيه إليجاز ، وهو ما يسني يكل وضوح وجلاه أنه لا نوة من جانب محمد ولا إيمانا، من جهة الصحابة ، بل مجرد طمح دنيرى هنا وهناك ، محمد يقمع في إقامة دولة قرشة يكوذ هو على رأسها سيد جزية العرب كمنا قال الكاتب الأمن (\*\*)، والمحابة يلممون في المناتام والألقاب ، وهذا هو تضير

<sup>. 1</sup>AA .. oV / .......3 (1)

<sup>(</sup>۲) س ده

<sup>(</sup>٢) غير المعجة البابقة .

الأمر كله عند فضيلة الشيح . والآن إلى التفصيل :

يماً القدم خليل عبد الكريم كتابه بالكلام عن 9 الصحابة ه وعن السرقي أن محمدنا قد أعضامه هما الاسم ولم يقل مشلا « و الإجراق أو الأصدافاة أو الأحدان أو الحرارية 9 . وهو يتحدافان في للك حفاقة تُخَلّق تعل عبد الأحداد اعدم استخدام إسراس لاتجاب يدعى أفته قيه حدد مثلاً تعليه اعدم استخدام إسراس لاتجاب المناصين له لقب و الإجراق ، وإن المبيب عند هو أن الأحرّة تعنى في رسعه على أن يتنى هذا . لكن الشيخ الهمسام يعطام يبحض في رسعه على أن يتنى هذا . لكن الشيخ الهمسام يعطام يبحض الأحادث في يذكر فيها محمد عبد السلام أموّة أي يكر وزند بن حارثة له ، فيكرين وقد أن الأحراد عا عي أخورة الذي وهي لا تعنى الشابعة والمسائلة الآل وهي ورد متهاف بين الشوط ، إذ أن قال إله علم الشياة الأراد الإسلام أخم يستحر في الكانت الأخوات عائدياً أكثر غير أفرة الإسلام أخم يستحر في المسائلة بالمناقبة الشائفة قائلاً إن القرآن عبدما سأي مناط علا وأما تسود أو أموياً وأما

<sup>(</sup>١) ص ۲۷ په ۲۸

مساورة الهدم في الرابعة ، إلى القصود بكلمة و أع > هذا هدو أنه و رسول عداد ، ورموا عدو رسول عداد ، ورموا عدو رسول عداد ، ورموا عدو رسول عداد ، ورموا عدر رسول عداد ، ورموا عدر رسول عداد ، السقوط المنافذة على المنافذة المنافذة على المنافذة المنافذة

<sup>(</sup>۱) ص ۲۱ .

<sup>(</sup>۲) ص ۲۱ ـ ۲۲ .

<sup>(</sup>٣) ص ۲۷ ـ ۲۸

الرسول عليه السلام على نفى المثالة والساؤلة بيته وبين المسحلية بترض إقامة حاجز بفعلهم عدة فال بعضاؤية الإنا أشفتا إلى ذاك ما التنا الكافحية بفضه من حدوث الرسول الذي يقول فيه إن خير الفرورة قرأية (17) كان معين خلك أن المسجد خبر من الأحرّة و أي أن التي لم يكن بحدثوه أن يعضم حراجز بنه وينهم تجملهم ذاتها بنجوة منه كما يذكي كانينا ألا يواقلة الذي يانو مهاني أن هذا رجل يحرض لما لا يحدن يومى بنشسه في المأزى ورد أن يذكر قيما سيسيب قبها من طاده ولا في الفارقة التي سيخرج بها منها ؟

ينظرت الأستاذ النبية ( <sup>(1)</sup> د أو النبيج الأستاذ ، لا يهم ) عندما يقول عن مبد البشر جديدا ( مية الشير جديدا ، وإن رفضت ألوف) إذه الإحماع متعقد على أن محمدنا عقيقة فقد ، ويؤس كاتب هذه السطور ( <sup>(1)</sup>) إذا الأستاذ الشيخ ( أو الشيخ الأستاذ ) يؤس لم تنجب مثله ا <sup>(1)</sup>: إن الأستاذ الشيخ ( أو الشيخ الأستاذ ) يؤس إبدانا عبيناً ( وهذه واحدة ) ، وبعد تدقيق وضحيعي بالذين ، أي

A 00 (1)

 <sup>(</sup>٦) مكانا لقد وقبقه د. القمني من مندمة كتابه ١ العزب الهاشمي
 وتأسيس الدولة الإسلامية ١ كما ذكرما قبلا .
 (٦) يقمد الأساد اللهيمُ رأم النيخ الأساد ) قف .

<sup>(</sup>٤) من ٤٩ .

بعد داسة متأنية فاحصة وتفكير طويل قلب فيه الأمر على وجوهب جميعا رئم يتسرع فيه تسرعا ( وهذه ثانية ) ، أن جزيرة العرب لير تجب مثل محمد ( وهده هي الثالثة ، والثالثة ثابتة مثلما جاء في الأمثال ، وهي ثالثة الأثاني كما يقول أسلاقنا من العرب البدر التخلقين ) . والحق أن هذا تظرف صمح ، إذ معنى ذلك أن الأستاذ الشيخ ( أو الشيخ الأستاذ ) قد تن بعد تفكير وتدبير وتقدير طويل وعميق ودقيق أن يتعطف على محمد (١١) ويتنازل من علياته فيشهد له ساقا ؟ بأن جزيرة العرب ( ذلك المتمع البدوي المتخلف كما يصفه دائما أستاذنا الشيخ أو شيخنا الأستاذ ) لم تنجب مثل محمد . أي أن محمدًا إذا أتى على رأس أحد فإنما يأتي على رأس هؤلاء الجهلة السلاج الذين لا يعرقون الحضارة ولا تعرفهم الحضارة . يعني أنه مهما طلع محمد أو نزل فهو في بهاية الطاف بدوي متخلف مثل سائر قومه، وإن جاء في مقدمتهم . أخُجَلْتُ تواضع رسولنا يا أستاذنا الشيخ أو شيخنا الأستاذ القد أمديت لهمد معروفا عظيما لم يكن يحلم يمثله قط ، فقد جثت على نقسك وعصرت عليها ليمونة وتعطفت وتكرَّمت وشهدت له هذه الشهادة ، فماذا يربد محمد أكثر من هذا ؟

 <sup>(</sup>١) و محمد ، هكذا عاريا من أى لقب على طول الكتاب كله كأنه يلف مع الأستاذ الشيخ ( أو المدين الأستاذ) في المعارة ا

لقد شهد له خليل عبد الكريم ، وحق مله إذه أن يوس بده ظهرا ربطا على هذه المعنة الطبقى التي التي بها جاء خليل هبد الكريم (حلى من ورم ) أنا ما يهرف به أجاف من أنه ميذ قبتر جسها (حلوم كلهم أيث ) فيها الحال في الدقل ، عاداً ؟ أيهرونان بجعلوه سيماً لزاحد كخليل عبد الكريم ؟ لهد ؟ أي نهينية ؟ صحيح، على بدهاؤن ولا يحتشرت الم أقل الله يا قارقي المبزوات الشاد فلي أن را لهيم الأسفاة بالمقرف عرفوا حسما ؟ إن الله إذا غشب على خصر حداد قبل الظال وحرمه من الحساسة فلا يشعر بقان غيد أي يعن ضعه أحداد قبل الشارة والا

وعالما الفتهامة جدا الوضوع جدا يهول في معرقة النبي عليه الصلاة والسلام للحداء وإعماك أن كانت له يهم سلة عنوالة أقامت له القرصة الدام بعدا كدارا يؤمرون به ويخدون عليه في سلوكهم وأعلاقهم على التوحيد وتشهر الناس من جادة الأولاد أو أكثر ما يقدم بالمهم من يجاهم عن وأد البنات وضرب الخمر واغتسافهم من الجنابة ، وضاعف كذلك محموله العنائي الفنهي " . يهد الله صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه وحرى ، وإنسا المتحدة ديمه من مؤلاء القوم وتساحم . لين ذلك مقط ، على له يتهم الرسول عليه

 <sup>(</sup>١) ص ٥٠ . وانظر كذلك كتابه و الجلور التاريخية للشريعة الإسلامية » أ
 ٢٦ . ٢٤ .

السلام بأنه كان حريماً على الاحتلاء بسلمان القارص فى جلسات ليلة طويلة دافعة الطول بعبة الاطلاع على ما عنده من كتر تقاتى تعين ء إذ كان سلسان يعبط 1 يما لا يُعضى من المقاتلة والمقاصد النبية ء (1)

والمغلق عند طالعة حالدة من عنين الله ، أن تقول إن سلمال لم بأن والمغلق عند طالعة حالدة من عنين الله ، أن تقول إن سلمال لم بأن الرسول عليه السائم إلا بعد هجراه إلى الملتية نبرت ، أى بعد أن نول القرآن الملكي كله وضغر فيمر قابل من القرآن المدتى بعد يا يحريه هذا يعنى أن محمد عدم عبد أم المنافع إلى الكنز المدتى السيمين التي كان عند طلمان تم إن الشيخ الأمين قد اعتمد في نظاف على عبر في عند الساباة عنول فيه بعلان : و كان السامان مجلس من وصول الله بالبيان عنى كان فياما على وصول الله » و وشاة كان ما منافات. فيل بالبياة الشاركة الكريم ، في هذا الكلام أية إنسارة إلى المناوات المسابق السائرة ؟ إليه المناوات السائرة ؟ إليه المناوات السائرية عن الرئاب سول الرسول عليه السلام ، إذ يؤكد أكثر من يشير علمعة من الارتباب سول الرسول عليه السلام ، إذ يؤكد أكثر من مرة أنه كان عرصا على الاعتلام بماسان في مناة الملل عرف أن

<sup>(</sup>١) شعو الرباية \_ الدعر الأول / ١٤١ .

يزعجهما أحد من الأصحاب والذي يقرأ هذا الهواء ولس عده علم يأوضاع بهت اربول صوب بيال أنه عليه السلام كان يمكن قسراً فا تعوق كل فقد لي وضعوله من صحابته وزوجاته وضي الله عن الحسيم به أن الرسل كان يميني مع عاشقة ( ورشاتها في ذاك مثل آية ورحة أخرى من زوجات في صحرة عضيرة سلاجة ليس عليها معايق أو أشراؤ أخر خراق ركانت عائقة في عني طل هاء القائدات فجلس عني ذات المحرجة الصفرة وتسمح كل شيء • الملا احتماز إن لا يؤير لدى سلمان أو غير سلمان . وهذا كله إن صدقنا طاك الجروية ، فإنها قد أنت بهير سلمان . وهذا كله إن صدقنا طلك الجروية ، فإنها الشابك الكبرى » وهي ترجمه عطولة شاملة ، فحال من ذات المبدان في الحديث الشور، لداشته وهي الله عنها والذى حمل الشدخ بخيل من ذات

ونظر بالله مؤلى ، أيهما القارئ ، إلي هذا التدليس في قول الكتب عن نقل المحلى المجلى إلى المجلى الكتب عن الدائلة المحلى المجلى المتا الكتب عن معنى الا المتقدد والفاهد عن المحلى المتا معنى الا المتقدد والفاهد المتقدد والفاهد أن لمبلك كال يجهد بمنات ( أن لم تقل بالأنف) المتعدد والمتالك والمتعدد عن الذيبية ، فهذا وحدد حد الذي يمكن أن نعفه بأنه و لا يُحمى ، ، ، مع أننى لا يُحمى ، ، و الأسادة غير الميهونة المساور أن سلمال كان يعرف من الأدباد غير الميهونة

والتصرائية إلى جناب دين قرمه ، فهو لم يذهب إلى الهند ولا الصين ولا البابان ولا إلى محاهل أفريقبا ولا إلى الأمريكتين أو أسترائيا . وقصته مسجلة في كتب السيرة والثاريخ والطبقات ، وليس فيها غير الذى تقول .

ته إن سلمانه هو الذي سعى إلى النبي عليه السلام ولم يسح
التي إلى ، ولك في تقدية بعث طبيلة من النبن التحق أوجوها
الكاب اللذي الذي يأي لله إلا أن يومك يكثب نفسه يقت ، وقد
دكر تجمعا جر الأكور في ذلك ، سطور فلائل أنا مع ملمان و أمام
منخصية بالمنا الراء والمقيد ... «وقت على عدد (١٠) من المقالد
وللال وطي ... اليهووية والنسيحية ثم استقرت أخيرا على الإسلام
تضميلا له طبها حميما أكان يتمني بالله يمكن أن تصلق غنطان
الذي يؤميون أن محمداً كان يتمني بالله يمكن أن تصلق غنطان
الذي يؤميون أن محمداً كان يتمني من سلمان ، وقال سلمان
الذي مع حامداً إلى تحمد كي يحالي يشرف الجوامي منه مجلس
الذي مع حامداً إلى تحمد كي يحالي يشرف الجوامي منه مجلس
الذي مع حامداً إلى تحمد كي يحالي يشرف الجوامي منه مجلس
النمان بالله على المؤمدة أن يأمث وقو الدخلة ،

<sup>(1)</sup> لاحة أن المؤلف قد التعمر هذا على كلمة و عدد و علية من عبارة الأحضى عاء خلاف المستحملة في التعمر السابق ولاحظ أيضا كوف أنه أم يستطح أن يذكر شيئا من هذا المقتلف والمثل والمثل والمثل أن يذكر شيئا من هذا المقتلف (المهمولية والمهم إلا المهمولة المهمولة على 117 المرس المثان المهمولة المهمولة المهمولة المثان المثا

مثيل من الأحوام وكثيراً أين أما يسلامية تقوم بتروة شعبية في انصبر الحديث رقم المسرب المجاهدة الكرية بالمؤمدة والكرية الكرية المؤمدة والكرية الكرية المؤمدة المؤمدة من متها من الشعوب الإسلامية المثينة المن عدمة الاستخبان الحرق في اصنيار حكامية واليامية البريان أكثر أشول عدا رخم في السنت مواضفا على كل ما عدم الإراسية أكثراً وأنه أنها الشارئ المريز وأن المبهود ( اللين كان خلال معاشرة عن عدما المه يتبلند على يد ملحال رئيف عالميه من معارف الكسب بعضها عالميه من محالفته لهم قبل وضواء الإراسية والمحامدة المؤمدة ا

<sup>(1)</sup> كانت هذا الطبر شلا كامل برو حروة الوري اللي دوم لرزو باليد (ديم الرزو اللي دوم الرزو اللي دوم الرزو اللي دوم السيد بن السيد بن الرزو اللي دوم السيد بن موجه الليد في الليد (ديم الليد الليد على الي في الواقع المنافذ والحجم بن الموجه والمحادث الليد على اللي في الواقع المنافذ الليد الليد على الليد في المنافذ الليد اللي

يحسّ ملاكته يسلمان وصى الله عنه وأرضاه ، فإن رفّنا هو . وقو ا إن المرى البدرى السائح و " كما يلخ والدائم والمدرى المدرى البدرى السائح و " كما يلخ والدائم والمبدرة المنازية والمبدرة المنازية والمبدرة المنازية المنازية والمبدرة المنازية والمبدرة المنازية المنازية والمبدرة المنازية والمبدرة المنازية والمبدرة المنازية والمنازية المنازية والمنازية عند والمنازية عند المنازية عندان الوحم بأنه والمنازية والمنازية والمنازية والمنازية عندان المنازية عندان الوحم بأن المنازية والمنازية والمنازية والمنازية والمنازية والمنازية والمنازية عندان المنازية عندان المنازية عندان المنازية عندان المنازية عندان المنازية عندان المنازية والمنازية المنازية والمنازية والمنازية والمنازية والمنازية المنازية المنازية المنازية المنازية والمنازية والمنازية والمنازية والمنازية والمنازية والمنازية والمنازية والمنازية المنازية والمنازية و

وتأتى الآن إلى الحداء . وما يقوله خليل عبد الكربم بشأن تعلم الرسل عهم قد قاله من قبل طائنة المستشرقين والميشون ، الذين رأينا المنخ يحمل عليهم حملة عيفة في البداية في يُسقط القناع يعد ذلك عن وجهه الحقيقي ويكيل لهم الشاء كيلاً إلا السلمين عنهم ، فإنه ياست بهم. ويأسداهم والكارهم وعقرائهم كل نقيمة متهما يالمعرباتها في كلام (أستاذ المنصولة ، فار جديد إذن في كلام (أستاذ المنصولة أو (النجية بالمنطقة الإستشراقية البشرية بالمنطقة في كل و مصدر القرآت وطائداً أوسر ما كيته مثال مع والمشترين حول الرحم المنطقة المناز الرحم المنطقة المنسية المنطقة الم

أنفد صدّق مثلا ورقة بأن نوط يدعونه فلله كسا هو مدورت وأعلى أنه لو الند به المسر قسوف بفع سعه ضدة قومه ، الذين أخره أنهم سيحادزته ويخرجونه من بلده . كمما أسلم أيضاً عبد الله بن جحش بعد الالتباس المدى كان هيه ، دتم ظل مسلما إلى أن هاجر إلى الحبشة حيث تنصر هناك ومات قبل أن يعود المهاجرزين إلى يلاد العرب، وكان حديد اللسان على سائر الهاجرين بعد تصور يسلقهم بين خلال الذي بضعه به المستشرق والمبشرون والهميم ألله المنصب بين خلال القارية بهمه به المستشرق والمبشرون والهميم ألله المنصب وفضح إصلامه المهاجرين في بالاد المجاشى ، بالى بالأسرية أمسلاً صند البناية . وما له متواله أي ووجه أم حيثه بين ألى عنهال ، وكالت معه يزيجها التي عالم السائم بحدوث وجها . وبحال منواه إلينها ، وقد يزجها العراق عالم السائم بحدوث وجها . وبحال منواه إلين ألى كال بالمواضح المناسبة على المستشرة المناسبة المسائمين الأموار ، ووضع بالمواضح المناسبة على المستشرة وحدث مناكبة لمهم على الهجم . الي الهجم يذكون أند قيم توجه وولاء أمر حكة ، لكن ألمانها ونشوه . وقد مات مناكب وبنائه . يعطيا .

وى أدكر في الحفاء أيسا أمية بن أبي السلت ، الذي قام يم مكة واستجم عن التي إلى أنات من القرارة فقلا الفيش حين سأو من رأيد ، و إنه على حق ، و ولكه أثال الدخول في الإسجر بحيداً أنه بهر فقط في الأمر إلى أن وقص غورة بنر وقطل بعض أثاره من الشركين فيها فاستناط غيثاً واغلب بهجو الإسلام يهكى تقليل الشركين مد أن كان قد نوى العان لماند ، فيها مقال موقد بحبت على القاة بساحيه ؟ أنس يكنى والا الوانسي ومعافد الدند الموجد عنى القان بكل ما إطال عن نفس محمد عن عشد شت أحليتا ؟ إنه هو نفسه ، وقد كان شاعرا وخطبيا وراعظا مشهوراً ، لم يقل هذا قط ، فكيف يجرزً على قوله أُحلاسُ أخر الزمان ؟

وصدنا كذلك زيد بن صمرو بن تديّل ، الذي بمان الشيخ على دو ورقية القضى أنهما أسكا باللكب من فيله حمن وحدا أنه كان على من إيامهم ولم يكن بقطم القرابين الوقية أو يشرب لخصر. لكن إذا علمنا أن ايد مديد بن زيد وزوجه ابنة همه دا أحت عمر سن الدخال ، وصعر بن العقال عنه قد دخالر اكلم في الإلحام التين لكن التي عقل لميه وضعير مستقيم أن ما يقال من أعد محمد من زيد عقل لين وضعير مستقيم أن ما يقال من أعد محمد من إذا تركان هذا مسجما ما دخل أحد من مؤلاء المائزة في الإسلام أن يوضاف قال إسلامهم شم في دائده في الإسلام المستقيم أن بالمنافي الإسلام أنه عناية المستميا ما دخل أحد من مؤلاء المائزة في الإسلام أنه عناية المستميا ما ذخل أحد من مؤلاء المائزة في الإسلام أنه عناية المستميا ما ذخل أداد عرة في بدائها والمسلمون الوسلميات في الإسلام المنافقة المنافق

ومقط المن في أمر العنفاء هو أنهم كانوا ، كسا تُجْعِ الروان التي تعدن عنهم وتذكر كلامهم ، على عن إيانهم ، ولم يقل محمد عله السلام برنا إنه أتى بدس جديد غير ما أي به الأساء والرس لسايقون ، الملهم إلا في بعض التدريحات، بالإضافة إلى اعتلاف صور العبادات في الإسلام خاليا عنها في الأنبال السايقة وعلى هذا قان ما هو مشترك بين الإسلام مولاله التختاء إلىها برح إلى وبن إبراهيم عليه السلام . ورعم كل هذه الاحتاجات من أهدا الرسل عليه السلام عن المتناء ما مونا شيخا الو الأولوليجا المسكوليجا والمسكوليجا والمركوليجا من عام المواقع المسلم عن المواقع المركوليجا أن المواقع المركوليجا والمركوليجا وال

على أن الذي الكواني حقا مو من يتلاحف في القول التي يستشهد بها الاجها يسوئها إلى تانيان معاها بابة تدبه صورة التي يتزم بال استانا كبيرا كبواد على قد ترصل إلى أن القرآن هز الذي أخذ من أمية لا المنكس ما النشاخ به القرآن في موضح أخز من كتابا منا بوهر كذلك من يتلاعب في النص التالي الذك المنابة أبطءً لكنا منا بوهر كذلك من يتلاعب في النص التالي الذك المنابة أبطءً لكنا

<sup>(</sup>۱) ص ۱۸۱ .

لا يد من شرح القصة آولا ، فاشيخ عنبان ( أو الأسناة الشيخ كسا يسبح د. القديمي كا يوسى قراره والمام بالرسوع في ما كنه رفيقه يستم في الوضوع الذي يكون بمسدد المعناب عنه ، ومن ذلك أن قي تقريمهم (<sup>77</sup> القرايس الله كان الوثيون يضخون مها لأحتاثهم ، تد أخيل إلى المساحة الساحة والسائل واليمين بعضون مها لأحتاثهم ، تد أخيل إلى المساحة الساحة والسائل والم بعده من ه القرابة القيمة الله كنها و . سيد القدم تقريب في كا الموضوع ، كما قال بالحرف والرحوع في و المراب المنها التي كان القائم من من ها الدين في مط الموسوع » تجد هذا النس ، و ورى كنا الأعبار أن زينا قد عاصر التي معمداً "كسلى على الله عليه وسلم وأن القفاء من عبد الله ين عمر أن معمداً" معلى الله عليه وسلم وأن القفاء من عبد الله ين عمر أن معمداً على الموارث فقال ويد للنبي ، في المت كل منا قبل معاد قبل على المساكم - يصل من الا عداد النبي ، في المت أخيل الموارث على معادل الله علي تعاول الله على الموارث على الموارث المنا المنافئ المنا في المنافئ المنافئ المنافئ على المان على المنافئ المنافئ على المنافئ المنافئ على المنافئ المنافئ على المنافئ المنافئ المنافئ المنافئ على المنافئ المنافئ على المنافئ المنافئ على المنافئ المنافئ المنافئ على المنافئ المنافئ المنافئ المنافئة المنافئة على المنافئة المنافئة على المنافئة المنافئة على المنافئة المنافئة على المنافئة على المنافئة المنافئة المنافئة على المنافئة المنافئة المنافئة على المنافئة الم

<sup>- 17 -</sup>

<sup>(</sup>٢) زيد بن عمرو بي نُفيِّل بالذات

<sup>(</sup>٢) محمد ( حكدًا ) طون ألف .

<sup>(</sup>١) ين ( هكدا ) من عير همزة الوصل

د. سيد القمسي 1 الدرب الهاشمي وتأسيس الدولة الإسلامية 1 / 7 .
 در مشير في الهاشش إلى و صيرة ابن هشام 1 / الخقش عبد الردوف سند/ ١٩٧٤ م / / ٢٠٧ م / ٢٠٠ مردد

ا<sup>۲۱</sup> السعرة هي و الطعام ۽ .

الله له ؟ فالجواب من وجهين : أحدهما أنه ليس في الحديث ، حين لقيه يبلدح فقُدُّمت إليه السفرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منها ، وإنما في الحديث أن زبداً قال حين قُدُّت السغرة : لا أكل مما لم يَذْكُر اسم الله عليه . الجواب الثاني أن زيدا إنما فعل ذلك برأى رأه لا يشرع متقدم ، وإنما تقدم شرع إبراهيم بتحريم الميتة لا بتحريم ما ذَّبع لغير الله ، وإنما نزل تخريم ذلك في الإسلام . وبعض الأصوليين بقولون : الأشباء قبل ورود الشرع على الإباحة فإن قلنا بهذا وقلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل مما ذُبح على التعب فإنما فعل أمرا مباحا ، وإن كان لا يأكل منها فلا إشكال ... إلتم ؟ . ومن هذا يشين أنا مدى التلاعب والتدليس في نقل النص : فقد حذف د. ميد القمني و صاحب الدرامة القيمة إياها ومُلَقَّب خليل عبد الكريم بالأستاذ الشيخ ، من النصُّ أن القصة قد حدثت قبل البعثة ، وذلك كي يُدُّخل في رُوع القراء الطيبين أنه صلى الله عليه ولم كان يأكل من قرابين الأصنام بعد أن أصبح نبيا ، وهو ما يست نوَّته من القواعد . كما أنه كذَّب حين قبال إن التبسي كبان بأكمل من تلك القرامين ( ممندا ذلك إلى ابن هشام كما رأينا ) مع أن القصة لا تُذُّكُّر في أي مرضع منها أنه طُعم منها ، بل كل ما فيها هو أند قُدَّمت إليه معرة فقدُّمها بدوره إلى زيد فقال زيد ما فال وأغلب الظن أن النبي إما أنه لم يكن يعلم بأنها قربان وعرف ربد ذلك قاسم ،

أو كان عليه السلام يعرف ولكنه عالى أياكل منها وموضها على يقد طبى المتحال أنه ومعا لا يعدد في الأكل منها حرجا . ثم إن الشمأ على المتحال أنه ومعا لا يعدد في الأكل منها حرجا . ثم إن السلما أن على المسلم ، في الما أن على المسلم ، فيما فيلم الحل أمرا سياسا ع . سبى بكل جعاد أن الإلاجي بعلل أكان المتحال القرائين التي تقلع للأصنام . الدن أ ، أيها القرائ الكريم بها أن هذه القرائب المتحالية وليس لها من معني إلا أن المنين بحاريون المباد المتحال أخير الإلام من أو السالم إلى التن يحاريون من استحمال أخير الأحداث والمتافق المتحال أن المتحال المتحال أن المتحال المتحال أن المتحال المتحال أن المتحال المتحا

وأحيرا علام كل هذه الشجة على يعض اللبات القبلة المدد وأغدوه الأحياء في صرح الإسلام الهيان المباعد الأركان ؟ الإين القراع مدا أن المسألة كالها ليسب (لا علماً قراة في مصل مصلحة على المسلم منطق مصلحة على المسلم منطقة علية مسلمية على المسابحة أن المسلمية في المسلمية في المسابحة أن المسلمية في المسلمية والمسلمية والمسلمات عقيدة والمسلم والركاة وكثيرا من شعال السجة وقدالا عن مضيلات عقيدة الوسيد ، بحنطت عما كان معرونا آمالك في العالم كله <sup>17</sup> في جريرا العرب وحقما ؟ ولقد تناولت هذه القصية قبل سوات وقست بالقارنة من عقاله الإسلام وشرائمه ونظائرها عند العرب وأمل القطاب والأمون يشيء من الشمصيل في كمتاني و مصدر القرآن – دراسة لشيمهات المستعرف ولليشرين حول الوحي المعدى ؟ (17 ، ويمكن غن يجب

وفي قصل و التغيير والتنفيل » أو كذ الأستاذ الشيخ ( أو الشيخ الأستاذ ) أن الدائم والأسلام والأنفال و كالت أداة تعالد في بدو لأى في يد الرسول عليه السلام ) استحملها بمهارة فائقة في رياضة الصحاب و ، وأن و السنّل أكثر قروع الغنائم يصدد لياحة فرصة لتصيد نقل السياسة لما يستنج به العالم من بليسة منونة وجواجة بمعدة عن التحديد والفسط . • وهي نشخل من بناب التضوع لا الواجب ولا الترض ، فهي عشية النظوع ". ولا إلزام على من ينطبها لأنها منه على أنه لا يبنى ، في وأن مولانا الشيخ » أن الا يشهم من نقلانا على أنه لا يبنى ، في وأن مولانا الشيخ » أن الا يشهم من نقلانا لكن محمدا التحدر في ولا القائل قصب ، ونقلة السينية ، الأول

<sup>(1)</sup> في الفصل الأول من الباب الثاني ( ص ١١٥ - ٢٥٢ ) .

دائرة الأحكام يُعتبر تشريعا ... الآخر أن كلمات الغنائم والأنفال والفيء ليس لها تعريف واضع محدد قاطع في النصوص الأصلية، (13 وفي هذه المعلور نرى المؤلف يتهم الرسول اتهاماً مباشرا لا تكتية فيه بأنه اتخذ العناشم ونوايعها أداة للسيطرة على المسلمين ومخريكهم عثى النحو الذي بحبّ وإلى الهدف الذي يمني ، ألا وهو إقامة دولة قريش التي حفق بها حُلم جدَّه الأعلى فصيُّ بن كلاب (٢). كما يتهمه صلى الله عليه وسلم بأنه هو المشرع ، ومعنى ذلك بكل صراحة أنه لم يكن هناك وحيُّ ينزل بالتشريعات من عند الله ، بل كان محمد هو الذي يشرّعها . وبال صلى الله عليه وسلم كان مشرّعا ضابطا دقيقاً ، فقد رأينا الأستاذ الشيخ (٢) يصف تعريفات الأنفال والغائم والفيء بأنها , حراحة غير واضحة أو محددة .

إن الأستاذ الشيخ حرُّ فيما يعتقد بشأن حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم ، لكنه يكذب على التاريخ كذبا أبلق حين يزعم أن الغنائم

<sup>(</sup>١) ص ٧٦ ـ ٧٧ . ويقصد بالنصوص الأصلية القرآن الكريم والحديث

<sup>(</sup>٢) ص ٩٩ ، ١٨٤ على سبيل المثال .

<sup>(</sup>٣) أكر أد مدًا هر اللقب الذي حلمه على مؤلفنا د. القمني ، الذي

أرتحه لنيا جازة و الشرف والأمانة ؛ في نقل النصوص .

والأنفال كانت أدانه التي نوميل بها صلى الله عنيه وسلم إلى ترويض أتباعه ليكونوا عجينة في يديه لينة بشكلها كما بهوى وبطرعها للغرض الذي كان يتوخاه . لقد ظل الرسول يدعو بدعوته في مكة ثلاث عشرة منة ، فأين كانت الغنائم والأنفال والأصلاب وقتذاك ؟ لقد كان هناك بدلاً من ذلك الاضطهادُ اللاإنسانيُّ الستمرُّ الذي وصل لحد القتل ، وكان هناك الحصار والإخراج من الوطن والاستيلاء على الأموال والمتلكات والدور ... إلكم ، فكيف يا ترى استطاع محمد تطويم أتباعه لتحميل كل هذا ؟ أكان يشكل عصابات سرقة تسطر على ببوت مكة لبلا ثم تحمل إليه ما يجود الله بها عليها في كل طلعة ليوزعها على الأنباع كي يرزضهم ويكسب طاعتهم ؟ إن الأستاذ الشيخ لسيج وحده في النواء الفهم والممى عن حقائق التاريخ الساطمة! وأعجب المجب أن بكثب عن نفسه بعد ذلك أنه ( ومعه رفيقه القمني الذي لقبه بده الأسناذ الشيخ، طبعا ) علمي المنزع لا يتأثر بالمان اثبات والفوق منطقيات والمسطورات ا وهو يكذب مرة أخرى حين يقول إن حياة الصحابة قبل الإسلام كانت قائمة على السلب فأدرك محمد أهمية الغنائم والأنفال لديهم (1). ذلك أن الذين آمنوا به طوال الثلاث عشرة سنة الكية إنما كانوا كلهم تقريبا من قريش ،

وفريش كانت قبلة تجارية كما قال هو مرارا وتكرارا ، ولم يكن هناك من ثير عزو ولا سلب في حياتها . كما أنه صلى الله عليه وسلم عندما هاجر قد عاجر إلى المدينة ، وكان أهلها يعيشون حياة زراعة واستقرار ، وإن ثارت ممركة بين بعصهم وبعض لقد كان ذلك أمرا هامشيا ليس له تأثير يذكر في حياتهم أو في مكاسبهم . أما المسلمون الذين لحقوا به هناك من القبائل المختلفة فقد كانوا أقلية محدودة . ثم إن العارك التي كانت تنشب بين المسلمين في المدينة وغيرهم إنما كان سببها عدوان أعداء الإسلام عليه ، ولم يقع أن بدأ المملمون عدواتًا من جانبهم . لقد أخرجهم القرشيون من بلادهم وبيوتهم ، وغدر البهود قيلة بعد قبيلة بعهد الصحيفة التي نظم النبي بها علاقات أمل المدية بمضهد يعض ، كما نقضت قريش صلح الحديبية الذي وضعت هي ينفسها شروطه المحفة وقبلها السلمون على مضض ، فضلاً عن إعارة بعض الغبائل على أراضي المدينة أو قيام بعضها الآخر بقتل مبعوثي رسول الله ... وهكذا ، وهو ما بدل على كذب الأستاذ الشيح في مزعمه أن الرسول قد اقتبس نظام توزيع الأسلاب من الجاهلية بناءً على خطة محكمة نفذها بمهارة واقتدار ودأب عجيب هادفا بها إلى أن يكون سِد حزيرة المرب . وعلى كل حال فقد كان خصوم محمد برزَّعون الأموال والغائم على أتباعهم ، الذين كانت أعدادهم أضعاف أتباع النبي كما هو معلوم ، فلماذا لم يُعلحوا وأقلح محمد ؟ إن السر يكمن في أن أتباع محمد كاتوا يؤمنون بالله

ربائيية، أما مصوره وأبراههم ققد كانرا من غيرتهم وضيق مقتهم وضيق مقتهم وضيق مقتهم وضيق مقتهم وضيق مقتهم وضيق مقتهم الأموال الإمدان لما كانت الأموال المائم كان أنة تمرة في حياة المسلمين ، ومن هما قحين سأل أموالي التي ويل المسلمين على المنتهزة وعشن يقاتل حيا للشهرة والذكر وعدن بقائل المواهدات على المنتهزة وعشن يتمان حياة المائم كان حوابه مسلمي الله عليه وسلم : « من قلل كان حوابه مسلمي الله أن المنتهزة في المسلمين المائم والمناز المناز المنتهزة في المسلمين المنتهزة في المسلمين المنتهزة في المنتهزة في المسلمين المنتهزة في المنتهزة ا

إن هذا الذي يقوله مؤلفنا الأستاذ الشيخ لا يدل إلا تُعلى شيء واحد هو أن محمدا لم يكن إلا قرصانا نتيجه طوائف من اللصوص واحد مع والقتلة (17) لقد استبدت بالمؤلف صورة ليتين وستالين

(1) صحح المغلوى معاشية ألسندى 1 / 1 / 101.
(1) ينهم مؤالا المباراي الإسلامي الغاروان معاشية أسدال أنه كان شرحا النسالة.
أما توجد مرص للعدت و كانتجاج الطرح المعاشية المعاشية المعاشية المأسانية على المبارات المعاشية على أخراب المبارات المعاشية على أخراب المبارات الم

وضياة وجود الجين الأحمر ، لا با سيّدنا السع ، أنّ أ إنّ الالاقاد السوّميتي قد الهال بعد سبعين منة ( فقط لا غير ) ، وها هو فا إلى السيّدام بعد أيام من غرا يوضع كل فان والوالمرات ومن ظلوب كثير من ألهات لا برأل اسافنا ، وما غي أرجاه المستحرّة ، والماقال إلى موض ألّ رزده بالأبين الشعنة كل احطة في أرجاه المستحرّة ، والناقل إلى موف أنّ المنافذ بالمنافذ المنافذ المنافذ

<sup>(</sup>۱) ص ۸۰ ( عرکة حتین ) ، و ۱۵ ، ۲۰۷ ( عرکة بدر ) ، و ۱۳۵ ، ۱۹۲ ، ۱۹۹ ( عرک آخذ ) مثلا . (۲) آذی کان مد الماکد هر آیندا علم الده ته جدا بدید ، در استان

<sup>(1)</sup> اذى كان من المؤكد هو أيضا علمى انتزعة جدا وموضوعيا جدا ، نساما كالأحاذ النجع والحقيد د المقدمى . وقد كور بوطل تهكمه بنزوة الأحراب أيضا واصف الجاها ألمها مسرحية هواية "Shoner Encyclopaedia of Islam" , Brill & Lusne. قدر ، Shoner Encyclopaedia of Islam ", Brill & Lusne.

ميزة "majgnifount Froms" ورصاعا ه طركة تنفية به اوقد رددت عليه من البرامة الطيابة لتى محققت شها هدا الموسوطة مكوناً إنفلوت ما فها من سخف وسقد وموى ولاسهيية (آ مشراع إلى الم هدف فد "magnificant fraess" كانت تقطة فاصلة في سسرة التاريخ والمحسارة الإنسانية ، فليست قيمة المبارك بعده جدوه بوالم بطيعة المحامية وخطابها بل بالبرح التى وواهما والنب التى طرستها والتنابع التي أن البها والآثار التى خطأتها في ضمير البدر والرمتهم ، وطل منافذ (لا أقول: ما يقوق بل) ما يساوى غروات الرسول في

وفي كلام فضيلة الشيخ اليساري الإسلامي عن و الشقيد ه يقول إن الحرب كانزا بهافتون على المنوم ، و كان محمد بمرف عهم شلك ويرف جيداً أسهة الأقاب رفيجيل أنها نضمن للملقب ان يكون الملقب طوح بهدي كشمينة الملمال طمعا في مريد منها من جهة ، وحوفاً من حجيها عند من الجههة الأخرى ، ومن ها الظيم و مستقباً أن يقدأ وحمد ، إلى الملقب يمكم على السحاء و مستقباً أن يقدأ وحمد ، إلى الملقب يمكم على السحاء بنزاء فهو من حالب لا يكلف مالا ... ، ومن جالب تحر وان تتصه

 <sup>(</sup>١) هذه الفراسة عد الناشر صد حج ١١١٥هـ ، وقد راجعتُ طاعتها مرتبى ، ولم تصدر حنى الآن

## مصمونة وأكيدة الأثر 1 (١).

ثم فليكن الأمر كما يقول مولانا الملقُّب بـ ، الأستاذ الشيخ ، ،

(17) في ما زال المصرون متشبش مهدين اللغين حتى الأن فشبط منها ، وتكن دون شابط ولا وإبط ! ودعنا من الألفاف الأعرى التى ظهرت في الفرز الأسمرة . وهو نف قد أكد غرامهم بالقب ا الحاج ، عند معرهم عن إحراز لقب غيره كما مر بنا .

<sup>110</sup> حدر الرباية \_ النقر الأول / ١١٣ \_ ١١٥

فها كان محمد بحكر وظيفة ، التاليب ، فيلا يعن لعصومه أن يقسراً أشاهم كما يقلب هم أشاءه ما هام كسب القفوب والمنافذ المنطقة مسيوراً على هما المحرو ؟ ققد كات الأقلب موجودة قبل الرحل كما يقرّ بالك صاحب نفيه ، والأساق الشيح ، و فضا القام جمل الرحول هم الذي يصح عنى استخدامها ولا يسبح عصومه من زهماء فيفن واليهود والخافقين والشهال الأخرى ؟ إنها يم كل السماء وتصديمه لكن عنيه يقوله الرحول أو يقدف وإصحافها لتحصوم والمنقهم ، ولكن بعض القول به مقلون في سيل للك معاصراً المنافز المحمد لمناث الأقلب به مسائلة والمنافز المنافز بعته وهم إضلاق والمنافز من منا قبل مولانا الرسادي الإسلامي في هذا ! إن الله عبر والمن قد سدًّ على الإنتاذ الشبح السائلة والديهان ، فأيسا الإنه ورخ السراح حيما منظقة في رحيه ! السائلة والديهان ، فأيسا الإنه ويه السرح

وما القراء مولانا الأستاذ الشيخ على سيد البشر صلى الله عليه
وسلم عا لا مستشرب منه ولا من أستال أمل و البسار الإسلامي و
والمستفريات المستمر المستمل المستملين الأمريكائين إله
نشيره السهيدة التي تصع بها ممل الله علم وسلم تلث بنت تجد
يباحث المحقد والانتقام ، ذلك أن منذ السيدة على تستنظام أراح في
خلطين نقدما أبها حجم ومعاوية ، نقال الها ، أما أبو حجم قلا

يضع هصاء عن عائقه ، وأما مداوية قصيطرك لا طال له ( 5.7 وهذا يقبل تقطيلة الشيخ السرائ الإسلامي بأنيابه على ما قال الرسول عليه السلام في مداوية ، موكنا أن دفاء من ذاك و الانتقاص من رقية الما في مجاولا لأنه ء طالة حراري في السياسي الإسلاق وعاون والده ليا مقيان في محاولات استصال نائده ( 17) بشيا أن محمدا عليه السلام من طبة تحري في السياسيين الإسلاميين وليني ومطافى المواقد والقديسية ( " والمعاليين والتوريين ( 1 ) أجسمين ، طبقة طاهرة لا تعرف نلك الأحداد الناقية التي تدشن وينين وتغرج في صدور لللامن ا

لقد على سينا الشيخ عيد يديه حتى لا برى أن كلام السي
مالية لمي انتقاصاً به بجال م بالى هو مجرد نصيحة خالصة
منطنة لامرأة طليتها مد . قد يقال ا كيف بكون مداية مسلوكا لا
مال له رغم فني أيسه ؟ لكن لا بد أن مماية كنان كسا وصف
الرسواء به لا يُعقل أن كياب ممالى الله عاب وسلم • تهو لا يعرف
طريق الكذب ، ولا الكذبي بمرف طريق . ثم إن محاية لم يكن
طريق الكذب ، ولا الكذبي بمرف طريق . ثم إن محاية لم يكن

<sup>(</sup>١) الظرهذا الجديث تي و صحيح مسلم ؛ ١١/ ١٣٨ - ١٦٣٩ ، وهو موجود أيضاً في ٥ صحة ابن حتيل ؛ و ٥ الموطل وعند النسائي والعلومي وأبي وارد وابن حتيل .
(١) م. ١٥١ - ١٦١ - ١٦١)

۱) ص ۱۱۵ ـ ۱۱۱ .

 <sup>(</sup>٣) التدبين إلى الخلف طبعا .
 (1) د التبويون 1 : من د النّور 1 لا من د النّور 1

يكن في بلاد واق الواق فيقال إن السيدة المذكورة لم تكن تستطيم أن تكشف حقيقة أمره لو افرضنا أن الرسول عليه السلام قد ضلَّلها ، أستنفر الله . وتمام الحديث أبه صلى الله عليه وسلم قد مصحها وكرو التصح لها بأن تتزرج أسامة بن زيد فلم تسترح بفسها في بشاءة الأمر لذلك ، لكن الله سرعان ما تنع ظبها له فنزوجته وكان زواجهما زواجا صعيدًا مباركا كما روت هي نفسها . تم إن أبا سفيان كان رجلا شحيحا مسَّكا حتى لقد انتكت زوجته هند ( أم معاوية هدا ) لرسول الله صلى الله عليه رسلم قاتلة : ١ إن أبا سفيان رجل شحيح : وليس بعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أحدُّتُ منه وهو لا يعلم ٤ و فأجابها بأن من حفها أن تأخذ مه ما يكفيها هي ورثدها بالمعروف(١٠). وعلى ذلك فعندما بقول سيد البشر عبن معاويـة إنــه صعلوك فهو يقرر حقيقة لا ينكرها أحد ، لأن و الصعلوك ، في لفة العرب أنذاك هو الفقير ، ولم يكن في هذا الاسم ما يُعابُ ، وإلا ما افتخر به عروة بن الورد وأصحابه من شعراء الجاهلية في قصائدهم . لكن الشيخ الأمين يترك هذه الكلمة دون أن يشرحها بين قوسين ويتص على المجم الذي نقل شرحها منه كعادته ، وذلك ليوقع في رُوع القارئ أن الرسول عندما قال عن معاوية إنه صعلوك إنما

<sup>(</sup>١) صحيح البخارى بعائبة السندى ٢ ٦ / ٢٨٠ . ريانا يستر ولا يقول الشيخ الساوى الإسلامي : الطروا أيها القراء ! لقد كان محمد يعلم نساء الصحابة السرقة !

(1) تُشَرِّ فِي ذَلك صحيح البخاري / ۲ / ۷ \_ ۷۱ وتاريخ الطبري / ۲ مرزر المؤسسة الأعلمي / ۲ موناري الواقدي / غثير مارسدن جوزر / مؤسسة الأعلمي المستجودات / بيرون / ۱ / ۱۳۱ ، وسهرة ابن جشام / ۱ / ۱۳ مردر المؤسسة الأعلمي / ۲ - ۱ موندر البارات السفر الأول / ۱ ک ۲ . موندر البارات السفر الأول / ۲ ک . ۲ موندر البارات السفر الأول / ۲ ک . ۲ موندر البارات السفر الأول / ۲ ک . ۲ موندر البارات السفر الأول / ۲ ک . ۲ موندر البارات السفر الأول / ۲ ک . ۲ موندر البارات السفر الأول / ۲ ک . ۲ موندر البارات السفر البارات البار

(٣) ويدو أن أبا سفيان قد أعل من معاوية وأخديه ما أعطاه الرسول لهمما ، وإلا دلساؤا علل معاوية بعدها صداوكا لا حال له ؟ وقد يعضد خدا ما قالد الأساذة إيراهيم الإيباري عن معاوية من أن شخصيته كانت تعيش في = المختلفة فلا نعثر على إشارة إلى اشتراكه معهم في حربه صلى الله عليه وسلم، بل خجد فقط ذكرًا لانشراكه في غزوات الإسلام ، بعد دخوله ب عام الفتح ، يدءًا من حبن نصاعدا .

إن الدوان الشخصية عند الرسول هي وحدها في نظر الشيخ حليل السورواء الأنقاب التي كان يوزعها ذات اليمين وإن البيار: فقد كاماً حلا أيا كار بلقب المستريق و أراماته له بالمال وشده التصافه به وبالغ إخلاصه له ( أي مواسات فصد والتحدث به وإخلاصه له لا الإسلام) ... وقضيمه ابت عائمة ورجة له ( 1. أما عطال ققد اجتهد في أن ورة جسل محمد ( الشمال في الأنقاب التي علمها عليه ) بالمال السحق والعقاء المقاصل ( ) وقد سمي الشمخ خليل عليه ) بالمال السحق والعقاء المقاصل ( ) مشهم الرسول بقلاك بيارات الصور الرسف ، مؤلام البارات الأمر والذين كان بصحف بيارات الصور الرسف ، مؤلام البارات الشهر الذين كان بصفح بيارات المور الرسف ، مؤلام البارات الأمر والذين كان بصفح بيان أحد ، ومحمول الرسف ، مؤلام البارات الشهر الذين كان بصفح بيانه أحد ، ومحمول بيانه عن من في طوق برهاء والمادة .

خل شخصیة أیده طوال حیاة ذلك الواقد ، ثم برزت برورا حنیا بعد عائد
 د العالم كتابه و معارنة ۱ / مناسلة و أعلام العرب ۱ د العدد ۲ ) ا

<sup>(1)</sup> شدر الرباية \_ السفر الأول / ١١٨ .

<sup>(</sup>١) تارحم الساق / ١٤٢ .

<sup>(</sup>۳) السائل ۱۹۳ م ۱۹۳ ( مرتبرز ) ۱۹۳ (

البلاد . قاضة أيها القسارى الكرب إلى هذا الأدب البسارى ( الملتي يد قسم السول المدارى ( الملتي يد السحة السول يد الإسلامي عن السحة السول المدارك و المحافظة السحة وأسن في أهل السحة وأسن في أهل المدارك و المحافظة الأرب على ان عوف 1 حتى ( إن ) يعد وقال محمد طني يحمد طني يحدد ، وعندا ما كان المدر على الماته على نساه محمد ، وعندا كان مراك المدارك المدارك المدارك المدارك المدارك المدارك المدارك المدارك المدارك و كلام ينك على المدارك عالم المدارك ال

رعلى هذه الشاكلة يعضى الأستاذ الشيخ في سحفه السمج محارلا الاستهانة بعقول القراء ، عاملاً بكل قوى الحقد الشارب بجذره الحديدية في أعماق فليه على الإساءة لسيد البشرية وصحابته

<sup>(</sup>۱) ص ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱

الكوام (1) فهو على سبيل المثال بحزو استجابة حنطته ، وضى الله
عنه ، النامي الجهياء ليلة عرب في أُسكر ( قبل أن يتمكن من
الاخسال إلى موفوه من أن بقل محمد به المؤدن ( 1) ورحقالة منا
الاخسال الي موفوه من أن بقل محمد به المؤدن ( 1) ورحقالة منا
الذى كان بعقد على الرسول عليه السلام حكّد السابين الإسلامين
عليه ، وكان يتمسل بالمخاتفين في المدينة سراً المليخة والوران صد
الإسلام والسلمين ، وذهب إلى قيمس بستمين به على ذلك ، بل إنه
القسم إلى الشركي في فرزوا أحد ورأحة بالذي المسلمين ويحرشهم أن
المسلم معد ويضعوا إلى وذو أقسح رد ورس نشعت بمناك
فقم إلى المدينة قال وسرائيس الإسلامين وحداقتهم أن عدد بمناك
عقدم التي على الله عام وسلم إلى المدينة قال وسم إنسداد يموي
وحيما اله ، فحقت عليه أمينا غيها
في معد ويستمر في كل أنحاء جسد ، و الكانب أنكه الله طرينا غيها
أهلنا على حربه الرسول لكيم خيروا ظان وأسلموا ، فلحن بالشام

<sup>(1)</sup> قبر أيضا كلات من و العشرة الميشرين بالبعة ، واستفراد الفسطت والمحتاه مثل الدولية بوالها مثلاً . والمشتورة الميشني والها والمشتورة الميشني والها مثل مثل مثل المجافل الماسة بيضمين مثيرًا في الماسة مثيرًا بالمناه الشخصي . وهو بنلاعب في صلمة النسبية مثيرًا في الماسة على المشتورة الميشنين ولمنت ، 3 من 1 مسلم المشترة الميشنين ولمنت ، 3 من 1 مسلم المسلم الميشنين ولمنت ، 3 مسلم المسلم الميشنين ولمنت ، 3 مسلم الميشنين ، 3 مسلم ، 3 مس

وطلك هناك . ومن هذا كله يمكننا أن تدرك عطسة سؤك اب وقبل موققه . فقد أفر الإسلام على أيه . وقد رؤته ألك بالشهادة في غزوة أصد وهو يجب . إذ كان أميلة نداء الحرب من الافتسال ، فيأم مقابل أمر لامن ريفراو به أمير إلى إلى الني فقى محمد به الشود، طب يا ذات ، وما الذي أكرهه أصلا هلى الافتصاض عن أب والانتخاق بمحمد 1 حدق رمنا الذاقل في كتابه الكريم . و في يكتريم مرس فراضم الله مرضا ، ولهم عذاب أيم بها كالموا يكتريم 10 وصدى أيضا من قالوا في الأمثال ، و إنما الشي هما كالموا قلب ه الأسلام عندان أيضا من قالوا في الأمثال ، و إنما الشي هما قلب ه الشيء ها

رطي نفس الموال يسهم سولانا الشيخ اليساري الإسلامي الساري الإسلامي الصحابي المساوية بالدعونية بالدعونية بالدعون عن طروة بعر الكله إنسال أله الإعادلات من حريب أعلام عبد 27 أ. ولا يكتبني يهذا بل يتهده بالكلب والقسم الماس والدين عن طروة بيا الكلب والقسم الماس والدين بدين الماس عبد الماس من الماس الماس بالماس والدين بدين الماس الماس

وبالمثل يدعى شبحنا البساري الإسلامي على سعد بن أبي

<sup>(</sup>١) لقره ١ - ١ .

<sup>(</sup>۲) ص ۲۰۲ ت ۸۰۲ .

وألمن أنه عدما مرس لأخيه عنية للات مران في وقعة أُخد ليقتك لم يكن بهرد في الحقيقة شيئا من ظلال ، بل كان كال حمه أن يُرى الرسول والمسلمين أنه بريمة من أجمه رس رجه الدي بالحجازة وكسره الراحية وشيخة جبيعه ، وأنه لما وصلت الرسالة إلى محمد بعد الخاراة الثاقة المسراحات نقصه، إذ قام بالملك فإلى براده ، وكان يقول: فاشوارا لقد جهدت جهدى القال أنه بالملك وإلى براده ، وكان يقول: فاشوارا

إن الأستاذ النبخ بهيد أن يرقع في وهم القباري أن محمدا والمحدالة ليسرا إلا سورة من بعض حكام عصرنا ورعاباهم وإلا تقوم طاقة من الأسخاص في كل احتفاع مالحسن ا و بالروع و بالمع و تقديك يا فلان ، ومو صباح كانب بطبيعة الحال ليب بسيط عنا الانصارات الماركة لليسرة التي ترق بها الإسلام وقرب واكتب عها الانصارات الماركة الليسرة التي ترق بها الإسلام وقرب واكتب عها العالم المورث آنذاك لا يسكن أن مع على أيدى الرفاعاء ولان المنظين ضراً وعلى إنه على عظام الله التي يميد أن يجمع بها أن تقيم تقرب الصحابة في المراقع الورض التي يميد أن يجمع بها أن تقيم يقول المحابة ويقعله بالدائز في الورض التي يميد أن يجمع بها أن تقيم

۲۱۰ س ۲۰۹ س ۲۱۰

الطلقة وخضوعهم التام للرسول عليه السلام ، إذ أبن الطاعة والخضوع فر مثل هذا النفاق النافه الرخيص ؟ لكن على القارئ ألا يعجب من تناقض مولانا الشيخ الأستاذ ، فقد سبق أن قلت إنها أقنعة وحالات . أما رأينا نحن في هذا للوضوع فهو أن الصحابة الكرام كانوا يحبون دينهم ويراعون ربهم ويجلون نبيهم وينصرونه وبؤازرونه ويلتفوك دائما حوله ويعدرنه بالنفس والنفيس ابنغاء مرضاة الله . بيد أنهم لم يكونوا عجينة صلصال كما رعم مولانا المترم، بل كانت لهم شخصياتهم الستقلة وعقولهم الراجحة دوكانوا كثيرا ما يناقشونه صلى الله عليه وسلم الرأى ويستفسرون منه عن الحكمة وراء ما بأمرهم به أو ينهاهم عنه ، ركاتوا يبادرونه بالمشورة ، وقد يخالفونه في الحكم على الأشباء ويصارحونه بما يرون . وكان هو من جانبه ينزل على رأيهم في كثير من الأحيان ما دام وأيا سليما . وقبل ذلك كله فإن إيمان الكثيرين منهم لم يتم في طرفة عين ولا بين عشية وضحاها ، بل أخذ وقتا ردُّدوا فيه النظر وفكَّروا في أمره صلى الله عليه وسلم ، وربما عارضوه ورقفوا من دعوته موفف العداء وأذوه هو ومن سارع إلى الإيمان يه . وهـذا كله مشهـور لا يجهل، أحد ، فكيف يحاول كاتبنا الملقب بـ و الأستاذ الشيخ و ( ربنا يحرسه من العين ! ) أن يصورهم بصورة البُّلَّه السُّدْج الذين محرهم محمد من أول نظرة بشخصيته الكارزمية فخروا صرع غن أفدامه لا يملكون من أمرهم تلقاءه شيئا ؟ لقد

أعد عالمًا العلامة ( ربنا بطول عمره وينصره على من يعديه و غي التام طبعاً ) يحمدهم بما جاء في يعدل المعاجم من أنه ( الفائد الكارزيم ( والكلام عن محمد . لاحظ ) يعتلف استعمادات ومهارات ومواهب يعتد أثباته أن مصدرها إليم و 111 وإذه قلبت مواهب محمد هي مواهب النبوة أكرمه الله يها و بالى هي مجرد احتفاد مر أيده لها كذات أنا كل معد المهاية با موالا ا

## جهازُ المؤلفِ الإجلابيُّ لإرهابِ القارئ

رأية فيما مشي كيف يقرل المؤلف كلاكا جميلا في ظاهره يبيّة تعدير القارئ والناعه بحس مقصده وحرصه على الإسلام لم يسرع بعد ذلك إلى نقعت كانما بالملك عن دخية نفسه و كما رأية عاقضاته الكثيرة وتدليات في النقرل التي يستهيد بها لتصغيد أنكاره بأسرا البواعث حتى تقد غرلت النبوة عنده إلى طموح فنهورى ودهاه بأسرا البه السائح من استخدام في أحط الرسال ليقحدك بها على الرس الله السائح م وحتى انقلب صحابة رسول الله ، وهم من "م عدة وظهرا واستقامة وإعلامها وحداً لله ورسول الله ، وهم من "م وطساعين طلاب دنها وعبيد شهرة الدين ، إلى كالمهن وزئاة فسقة يشي بمقولتا في سائل المهدلات وقرن بأنه والنائم هم الذين بهم حق الحداد باسم الإصلام لأمهم وصاهم هم ألف لم يترك في صمر الحداد باسم والمحداد وأن أن يقضيه أنه لم يترك في صمر الحديث باسم الإصلام لأمهم وصاهم هم ألف لم يترك في صمر الإسلام طرية واحدة وأن أن يقضها (أ)

 <sup>(1)</sup> على الرق بطبيعة الحال ، وإلا فلا هر ولا يسارتو العالم كله (إسلاميس)
 وغير إسلاميس) بمستطيعين أن يعركوا فيه شعرة !

والؤلف في سبل هذا يستخدم حهازا بيسك به على القارئ
كي بشفه بدوته العالى عن التركيز فيما يقوله أو والفتكير في مدى
صواية أو الفلف، و فهو حريمي على رق خصاص با يقول أي مصافر
محبرتم وعلى الطنطة بلما كذاة هذه المصادر عند المستشده بن
السلمين، ومدقم من هذا في القام الأول هو إقاع القارئ أنه لا
يول إلا المن ولا شيء غير الدي ولك في نفس الوقت لا يالي أن
يوب بالنمر أو يخفه من سباقه أي أسطي الوقت لا يالي أن
عليه أكفافه ومرازاته، وهو لا يقرع في سبل يلوغ هذا الهدت أيشك
عليه أكفافه ومرازاته، وهو لا يقرع في سبل يلوغ هذا الهدت أيشك
المناش وهرازاته، وهو لا يقرع في سبل يلوغ هذا الهدت أيشك
التذبيات في حيها.

ين من من الجهاز استعراض مولايا المنح القرأة اللعربة ، إذ ومن عدد هذا الجهاز استعراض من غير بهما الي الرّجوع إلى العاجم أن نها من تلك المعاجم من غير المنى الذي فها في حياتا العمرة ، ثم يفتع قوماً يشرح فيه منى هذا الكلمات ثم يفقه بعد الدين عمل أنه نقل ذلك الشرح من القامور القلائي أو المصحم الترافيل . كل الله في حملة منبعة أثقال دما من مم القر ، ووا كثير ما ضحك وأن أقرأ كامانات بعدا الشيء والألك لبسيع ، الأول أن ما ضحك من على القامي ما بها المكرة عما يهدف إليه ، إنها يلك على المناوء الماسية . كثيرة يرغم خضوعها لأقلام المصحمين قبل الدفع بها إلى المطيعة (13.

ومن هذه الأخطاء على سبيل الاستشهاد القائمة التالية التي ماعف كل خطا فيها بذكر تصويه بين قوسين :

ران محاولة نعميم هذه الآيات ... هو لُوْيٌ ( لَيٌّ ) لأعناق تلك الآير. (٢)

مِثْلُهم المستشرقين ( المستشرقون ) (٣).

نفس علرية المردردي .. و التي ( التي ) لم يقل بها أحد من أثمة الهدي (1).

إن هناك يلاد ( بلادا ) إسلامية ... (٥).

بأهواءهم ( يأهواتهم ) (١٦).

المنتيون ( المعنون ) (٧).

الشر الصفحة الرابعة من كتابه و الأسس الفكرية لليسار الإسلامي و
 العليق الشريعة لا للحكم / ٢٦ ، وقد كررها في ص ١٨٧ من كتاب

ه الأسس الفكرية للبسار الإسلامي ع .

٢٦ انطبق التربعة / ٢٦ .

(١) المرجع السابق 1 ٢١ .

(ه) السابق ۵۷ .

(۱) ص ۱-۱ . (۷) ص ۱۱۲ . تذيع أحاديثا ( أحاديث ) (١).

وسواء أكان لفظ ، بعل ، متقول ( منقولا) ... (٦).

وقد رأينا كملا مـن عـمــرو بن كلثـوم وحـاتمـا ( وحـاتم ) الطائر ... (٢٢).

ا أبر يكر الصديق ... تزوج أربعا منهم ( منهن ) (1). مُلُفتة ( لافتة ) للنظر (0).

كُون الإسلام دين ( دينا ) فحسب (١).

لا شك أن لهم موقع متميز ( موقعا متميزا ) في مجمعهم (٧).

يمثلون خلاصةً مَنْ وراتهم ( وراءهم ) (A). استَخْلُف عُمَا ( عُمَرَ) (P).

ولا يقدح في كونه كذلك أن عُمرًا (عُمرً) هو الذي اقترح أسماء أعضائه (١١٠).

111/ /

من ۱۱۷ .
 اس ۱۱۷ .
 الحقيم التاريخا

(٣) الجذور التاريخية للشربة الإسلامية / ٣٧ .
 (١) تفس المرجع والصفحة . (٤) المرحع السابق / ٣٨ .

(e) البايق / آه . (۲) مر ۲۰۱ . (۷) مر ۲-۱ . (۸) نفس المنفحة

(٩) تقي المقمة . (ما) - ١٩١٧ - تريك ما (١١١١ - ١٩١١ عد

(-۱) ص ۱۱۲ ، وقد تكررت هذه الغلطة في ص ۱۱۳ ، ۱۱۵ ، ۱۱۵ ،

۱۱۹ ، وكذلك ص ۱۰ من كتاب ه قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية 1 . المعارك التي دارت بين القبائل العربية بعضها البعض ( يعضها وبعض أ بين بعض القبائل العربية وبعض ) (١٦).

وكُلة ( وكلُ ) من الإيلاف وهانين الرحلتين ورد ذكره في الترآن الكريم (٢٢).

بين بعضهم بعضا ( بين بعضهم وبعض / فيما يتهم ) (٣).

لعل أوقتك الكتاب والباحثون ومنشقو ( والباحثين ومنشقي ) الجساعات والهيشات لا يتركون أنهم يتحركون من أعساق اللاحدود (1).

خاصة وأن التين من سادتهم كانوا (كانا) من المتحنفين (٥).

رهمذا عمل سبنسي أكثر سه مخكيم فضائي ( مخكيما قضائيا )(٦).

مثّل زبد بن حارتة وعمار بن ياسر وأبوه ( وأبيه ) ياسر وأخوه (وأخيه) عبد الله (٧٠).

أصدر فضيلة الشيخ فتوى الخرم التعامل معها أو تشجيعها أو تمكينها أو اقتالها ( اقتاءها ) (٨٦ .

(١) قريش من القبلية بلي الدولة المركزية 1 ٢٢ .

(٢) نارح الباق ٢١١. (٢) السابق ١٥٥.

(E) ص ۷۲ . (۵) من ۲۷ .

(7) <sub>v.</sub> yy .

(٧) الأسى الفكرية للسار الإسلامي ٢٤١.
 (٨) تلرجع السابق ٢٤١.

صموا (أصموا) آذانهم (١).

الواعظ السمياب ( السميب / السميرب ) (٢).

... أنه وعدد ( وعددًا ) لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة ... كانوا من القراء (١).

أربعة عشر ( أربع عشرة ) سُريَّة (١).

أما في عجربة المدينة فقد أصبحوا العشرة المشرون ( المشرر.) بالجنة (٥)

وإرجاعها إلى ظروف مندأها ( مشتها ) (٦)

لم تكن فيه مجالات ثفافية أو فنية تُثري ( تُعني ) الوجدان (٧).

وبمرور الوقت غدا لمن بحمل هذا الوصف أو اللقب نوعيا (نوع) من القدامة (٨).

(۲) السابق / ۱۹۰ . (۱) المال ۲۱ ۲ (T) ص ١٣٤ . والذي جعلني أشهر إلى هذه النابطة إثارته هو نف لها في أحر صفحة من كتابه 1 لتطبق الشريعة لا للحكم ، في حسر تاريحي

أورده محاص بقراءة من القراءات الفرأنية وفي كتب النحو مع ذلك شواهد شعرية تدل على أن المرب كاتوا يستعملون هذا التركيب قديمًا ، على الأقل في يعض صوره ، لكن الأمر استقر على عب المعلوف على

اسم ٥ إن ٤ في هذا الموسم . , YEA , o (a) . 170 , (8)

(٦) مجمع يترب ١٢١ (٧) للرحم المابق ١٠١١. (٨) شدو الرياية \_ السعر الأبل ١ ٧ وكان ذلك عرب مستقر ( عرفا مستقرًا ) في الجزيرة

ر ۱۱۶۰

أَمَا هَذَهِ الْأَحَادِيثَ ... نهى ترصد عُمَرًا ( عُمَرَ ) (٢).

عبر عنها القرآن بأنها ( بكونها ) و قولا ثقيلا ، (؟). يسمع أن أتباعا له ... قد أورا ( أورًا ) إليه (؟).

وهكذا غير همزات الوصل الني يكتب غمتها الهمزة ، وهي

أكثر من الهم على القلب !

(۱) الرحع السابق ۱۰۱ (۲) السابق ۱۰۱۱.

(2) من ۱۸۱. رما معنا عكر صد المضمون رواند لاحق في بعض المحلول المساهدات الكروان المساهدات ال

على أن هناك شريها بعيل في صدري بخصوص هذه انقالات والكتب التي طلع بها عليها فجأة سيدنا الشعر بعد أن كمر و برخاصة أنها تقوع على اصطباد الأعبار إلواليات التي لا يكاد بعرفها إلا الذين يطبرهما ظلما واشتدن عها يطبرون في بطون الكتب القديمة عمدا مع صدى الإصدار بهدف لكيد مها للإسلام والمشتدع عليه و مو طائفة نشتدر قرى . دكيف يجل على الشيار أن تصدق أن ذلك من عمل سيدنا الشيخ ؟ إن هذا في وأحت إحساسا ، وأدع للعارسين من بعدى أن و

يقوم الجهاز الإجلابي أيضا عند الشيخ البساري الإسلامي على الششدة بالمساماة الطوم والمصطلحات الأخيجية كالماضيات والمسلمات والأجيمة كالمسلمات المتحديث والمطابرا كي والانزركي ... وهلم جزار والهام والمانزركي ... وهلم جزار والهام الله أمام عالم يحمير متحدوثي الشارع المواقعة ، ويهذا أمثل المسلمات القلية وينذنه إلى تصدين ما يالمنه إليه رغم تكان وضدك وشاة محواء .

وسيدنا الشيخ يعب حبّا حدًا أن يشقشن بالعلمية والوضوعية والمقالاب والتبرر وكراهية العيبيات واللواراتيات والقوق منطقيات معصورا أن يكنى أى منخص أن يذعى شيئا حتى يكزنه ، مع أن هناك قرقًا بين الادعاء واواقع ، وضير واز أيضًا أن العلمية شيء وإنكار الغيبيات شيء آخر ، وإلا فأن العلمية في أن تتهجم على وجود الله ولللاكة والعبنة وأندار ؟ وما الصلة بين الندير وهذا التصجم ؟ الشد التفضى الرمن الذي كان لهذه الأسطراة الماركسية فيه مسروها عند بعض الشباب ؛ يند أن ميذا الشيخ لا يشرك ، فيمنا يهدو ، أن ذلك قد ولي وأن الماركسية والاظامة السولييني قد أصبحا في هذة الشاريخ ، لا وسميما الله !

كذلك فهو يعابل الاعتفراف كثيرا ، لكن طبيعة روحه لا قسمة ، إذ يجهه وين الشرّر أماد داسدة ، ضما بالك أو لكذك الشرف تكفانا ؟ أصوة باله القدر إلى من مسف بعض من كشف حقيقة أمر ، بأنه ، فلمراء ، من أنه يعلم جينا من هو الذي يستأهل لقد، الشاطعال الأكرة ، يعبارة ويضحافي ناشي !

## الفهرس

|   | مُعلق المستحدد المستح |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r | لهجوم الوقح على الإسلام عقيدةً وعادةً وتشريعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١ | تطاول على الصحابة ورميهم بالشُّبق والزنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٧ | لزعم بأن محمدا لم يكن رسولا بل محرد طامح إلى السلطة -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣ | ماثل محمد المزعومة في الوصول إلى السلطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

جهازُ المؤلفِ الإجلابيُّ لتحدير القارئ

## د.ابراهیم عنوش

- ه السانس اداب جامعة القاهرة ١٩٧٠م
- و عقد وبنة التدريب دادار و عند و
- و له عدد من المذلقات النقدية والإسلامية منها و
  - المكة سعر المافقي أرا أيدره السا
  - مه لمنبي دوانيه تعليلة الشيء الفي السفاعلي في ايم الاسلام
- مسی مد المرابع المساهم فی این دو (۱۳۵۰ مرابع) المساهم به ماشها استگرفون المرابع المرابع مرابع المرابع المرابع
  - ا علا علا سم، رشدی بولت از سا فنا وموضوعا لافا التبطالیه الدخمات الدخمات استاد فنات
    - عمر الدرات المصادة السأدية وعب العمر الحديدة
    - المنته الما سرمزاء الانواير المراطلةات وارسا
    - ما المسلمين
    - العن مستوعدات
- الداعمة في نصر الله على ال
- · حر التي عداديو بد السعة بها الدر والكرب برات بعيدا للبرية
  - مه خالتدفي اله الخي سمسري
- استدالعلى هدعه الدراء في فكره الاستان
  - اطا لقيله لوريه للقاة على لمبرة الدويه حطا مده إلى البكتر معمود ،
    - ه سورة بوسات الراسة أسلوبه فنيه ملازية
      - ه الرابا الشوفة الرابة مول الشعر العربي في صور الانتاهات النفيلة ا
        - ه في الشهر الحاهلي المثل ومدوق
          - ه هي الشجر الاسلامي والأمرى التعليق ومد
        - ه في الشعر العرس للعنيث مطيل وسوق
        - · موقف القر الكويم والكتاب المفدس من العلم
          - و د اساده المدود
        - اسات دينية مترهمة عن الإسهابرية
        - معدد صدور من وهام الادعاء لعريشه ومعانق الواقع المنفه الما